فاروق USINOS



العجيب الشعبي العجيب

طَبِعَـة دَارالشـّروقالأولحـــ ۱٤۱۱ هـ - ۱۹۹۱ م

بميسع جستوق الطسيع محسفوظة

## © دارالشروقــــ

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

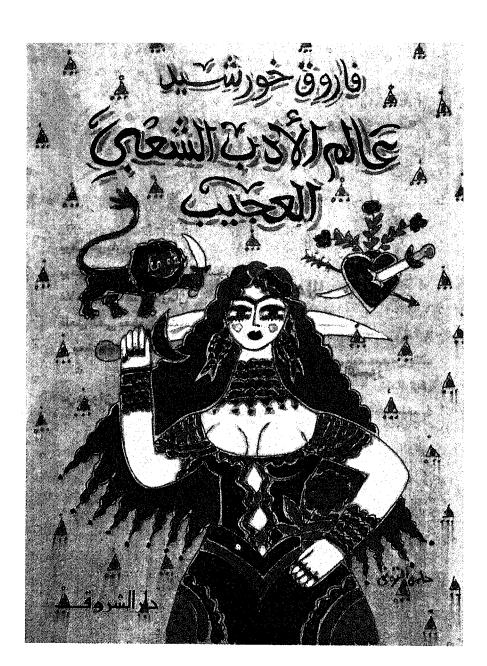

s are applied by registered vers

يومى عريان يومى أقسى عريا من جذع الشجرة فلأحفر في ماضى الأزمان فلعلى ألقى بعض الأعشاب النضرة أو بعض الأوراق الخضرة

صلاح عبد الصبور

من ديوان الإبحار في الذاكرة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الا هـــــداء

إلى آخى دكتور محمد عونى عبد الرؤوف رفيق العمر في مغامرات الحياة والمعرفة

فاروق



## عَالَم الأدب الشعنبي الزاخر العجيب

يتصور الكثيرون أننا حين نتحدث عن الأدب الشعبي ، إنما نقصد هذه الكلمات العامية التي يرددها الزجالون في أزجالهم المحلية ، سواء غناء أو أداء أو ترديدا ، أو أننا نقصد هذه الحكايات العامية الموروثة التي تحكيها الجدات للحفدة من صبيان وبنات « وتوتة توتة فرغت الحدوتة » . . أو أننا نقصد مجموعة الأمثال الشعبية المحلية العتيقة التي تتردد داخل مجتمع ما ، في اقليم ما ، في عصر زماني ما . . . ومن هنا فالحديث عن الأدب الشعبي يوجه القارئ وبسرعة إلى هذا العالم المحلى الضيق ومعطياته الفنية المتعددة .. بينما الحديث عن الأدب الشعبي العربي إنما يقصد أصلا إلى العالم العربي الرحب الواسع ، ربما بأوسع مما يدل عليه لفظ الأدب وحده .. فالأدب ، ونقصد به طبعا الأدب العربي ، يرتبط بالبلاد التي ورثت العربية وتعلمتها واستعملتها .. والأدب ، ونقصد به الأدب العربي أيضا ، يرتبط بالصورة المتكاملة التي ظهرت بها هذه اللغة في الجزيرة قبل الإسلام ، كلغة موحدة لأبناء الجزيرة ، يكتبون بها شعرهم ونثرهم ، ويجمعون على التفاهم بها في شئون التجارة والمال ، رغم اختلاف لهجاتهم ، وتعددها .. أما

الأدب الشعبى ونقصد الأدب الشعبى العربى فهو مجموعة العطاءات القولية والفنية والفكرية والمجتمعية التى ورثتها الشعوب التى أصبحت تتكلم العربية وتدين بالإسلام ، بعد وأثناء الفتوحات الإسلامية ، التى مدت رقعتها الحضارية لمساحة ضخمة من العالم القديم ، ومدت نفوذها وانتشارها إلى مساحة ضخمة من الزمن الإنساني على وجه الأرض .. ومعنى هذا أن الأدب الشعبى العربي ليس ابن الجزيرة العربية وحدها ، وانكانت أصلا رئيسيا فيه ، ولكنه ابن المنطقة الإسلامية الدين العربية اللغة ، وأنها كلها بموروثها القديم قد شاركت في صنعه ، وحملت إليه كل معطياتها القديمة مع ماحملت إليه من وجودها البشرى ، وكيانها الجغراف ، ومعطياتها الثقافية والعلمية والاجتماعية الأخرى ..

ونحن لابد لنا أن نحدد هذا المعنى تحديدا واضحا لكى نفهم السر في امتلاء الأدب الشعبى ، بآثار الديانات والفلسفات والعقائد المتشابكة والمتداخلة لأبناء المنطقة كلها ، والمرتبطة والمتأثرة بالديانات والفلسفات والعقائد لأبناء البلاد المتاخمة لحدود هذه المنطقة جغرافيا وحضاريا على السواء . وبالتالى فإن دراسة الأدب الشعبى العربى دون ربطه بكل هذه التأثرات والمعطيات ، دراسة ناقصة ، إذ هى تحاول أن تبتر تيار الارتباط الدائم بين الشعب \_ صاحب هذا الأدب \_ وبين جذوره الإنسانية منذ اللحظة الأولى التى حاول فيها التعبير عن نفسه ، والتى حاول فيها استرضاء والتى حاول فيها تفسير ظواهر الكون حوله ، والتى حاول فيها استرضاء القوى الجهولة التى تؤثر فى وجوده وحياته ، وفى وجود وحياة الظواهر

الكونية والحياتية التي يعيش هذا الإنسان في دوامتها التي لاتهدأ أبدا .. ومن هنا امتلأ الأدب الشعبي العربي بالكثير من مخلفات العقائد والفلسفات والثقافات التي عرفها العالم القديم بعامة ، والتي عرفتها الشعوب السامية بخاصة ، والتي استطاعت هذه الشعوب أن تتزود بها من الأمم التي جاورتها في مراحل حياتها البدائية الأولى والتي اتصلت بها عن طريق التجارة أو الرحلة ، وعن طريق الحرب والغزو ، وعن طريق التزاوج والمعاشرة ...

وقد تبدو بعض هذه الخلفيات الموجودة في الأدب الشعبي العربي غريبة عن الحس العربي لأهل الجزيرة في كثير من الأحيان ، كما قد تبدو غريبة عن العقيدة الإسلامية ، وروح الفلسفة الإسلامية في أحيان كثيرة ... ولكن هذه الغربة لاتدعونا إلى نفي أصالتها في الحس العربي الشعبي ، ولا إلى ادعاء أنها مجرد نقل وترجمة عن ثقافات أخرى غريبة ، وإنما نحن نضعها في مكانها الطبيعي من التراكم الثقافي عبر مراحل التاريخ المختلفة ، ذلك التراكم الذي كون الصورة المتطورة والمتحركة للثقافة الشعبية العربية ، التي وإن تغيرت من عصر إلى عصر ، فإنها ظلت تحمل سمات رئيسية من عصورها الأسطورية والبدائية الأولى على طول العصور ومرها .

وفى الأدب الشعبى نحن لا نبحث عن فكر فلسفى واضح السمات ، ظاهر التماسك ، وإنما نحن نبحث عن المعطيات الفنية المترسبة عن هذا الفكر ، ونحاول أن نردها إلى أصولها ، دون عناء البحث فى هذه الفلسفات نفسها .. وهذه المعطيات تظهر لنا بصور الحكى المختلفة ،

وهي نفس الصور التي تظهر بها المتبقيات الأسطورية القديمة التي ملأت فكر الشعب العربي في بداياته الأولى ، وهي تختلط بها وتتحد معها ، وهي في جريانها داخل الوجدان الشعبي قد تمزج بين معطياتها الأسطورية القديمة ، وبين جذاذات من أكثر من فلسفة وعقيدة ، مرت في ضمير الشعب عبر مسيرته الثقافية الطويلة فالحكمي أو القص فى الأعال الشعبية ليس مجرد أدوات لتسلية الناس وإلهائهم ، كما هو الحال في تصور الكثيرين من أصحاب الفكر المسطح الذين ينظرون إلى كل ماهو «شعبي » باعتباره أقل أهمية ، وأقل قيمة ، وأقل جدوى ، من الأعمال التي تصدر عن الأفراد الذين أثبتوا وجودهم وأسماءهم في سجلات وكتب الأدب والتاريخ .. ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه القضية ، فهي قضية تحتاج إلى جدل طويل .. ولكننا هنا بصدد التحرج من نتيجتها التي تفترضها ، ولانحب ــ هنا ، أن نناقشها ، وهي أن الأفراد الأفذاذ دائمًا ينبعون من مجتمع إنساني يمهد لظهورهم بنموه الثقافي الفذ ، وأن نتاج مايقدمه هؤلاء الأفراد الأفذاذ من فكر وثقافة إنما يعود مرة أخرى ليتسرب إلى شرايين هذا المجتمع بطريقة تلقائية وغير منظورة ، ليصبح تدريجيا جزءا من نسيج ثقافة شعب هذا المجتمع ، وليصبح جزءا رئيسيا من مكونات فكر الشعب وأدب الشعب ... فما يحصله المجموع يبرزه الفرد الفذ ، وما يحصله ويحققه الفرد الفذ ، يعود ليصبح جزءا من نسيج ثقافة الشعب ومكوناته ... ولا يجدى في شيء أن ندرس نتاج الأفراد بعيداً عن معطيات المجموع ... ولن نصل إلى أحكام حقيقية عن أدب لغة ما ، في فترة ما ، دون دراسة حقيقية ،

ومعرفة مخلصة بأدب شعب هذه اللغة، وما يحصله من تراكمات فولكلورية متوارثة . . والكثيرون من الدارسين للآدب قد أفاقوا منذ فترة طويلة إلى هذه الحقيقة الهامة ، فمضوا يربطون الإنتاج الأدبي . الذى يبدعه الأفراد المتميزون القادرون على التعبير باللغة الأدبية المتفوقة بإنتاج الشعب، أو بالأدب الشعبي، القريب إلى حس العامة ولغتهم ، وأيضًا بالأدب الشعبي الذي هو موروث عام للشعب صاحب اللغة التي يكتب بها هؤلاء الأدباء المتميزون .. وحين كانت تعوز النقاد القدرة على تفسير نص من النصوص الأدبية ، كان ربط هذا النص بالمعطى الأسطوري ، والمعطى الشعبي ، هو الباب الرئيسي لتفسير مايغمض من هذه النصوص. بل لقد قام الرمز في الأدب أساسا على العودة إلى هذه المعطيات الشعبية ، والاحالة إليها وإلى ماتحمل من قصص تعود بأصولها إلى الرموز الأولى التي أسقطها الإنسان في بدايات وجوده على القوى الموجودة في الكون ، وما تخيله من صراع دائم بينها لاينتهي ولا يتوقف ، وعلى مايمثله الوجود البشرى من صراع مستمر ضد قوى الشرفيها ، واستجلاب لقوى الخيرمنها . والأدب الرمزى في محاولته التغلغل في أعماق الإنسان الفزد ، إنما هو يستعين بموروث هذا الإنسان الفرد ، باعتباره عضوا في جماعة ، للكشف عن طوايا نفسه المختبئة وراء عقله الواعى المتحكم في سلوكه وفكره وتعبيره ، أي أن هذا الأدب يحاول أن ينهى الفردية المتميزة بدمج وجدان الفرد صاحب الإبداع ، بوجدان الجاعة ككل ، والبحث عن مدلولات الرمز ، لا من خلال وجدان الفرد المبدع للرمز وحده ، وإنما من خلال

وجدان الجاعة التي ينتمي إليها هذا الفرد ، ويندمج اندَماجاكليا لحظة الإبداع الفني بها .. ولجوء أديب الرمز إلى الموروث العالمي من المعطيات الشعبية لا يساوى ـ من ناحية تحقيق العمق الإنساني لابداعه ـ ما يمكن أن يساويه ويحققه اللجوء إلى المعطيات الشعبية الحميمة الخاصة بشعبه الذي يصدر أدبه للتعبير عنه أولا وقبل كل شيء ..

وينطبق هذا بالطبع على استعال الرمز فى غير الأدب الرمزى الخالص من ألوان التعبير الأدبي المختلفة ، كما ينطبق أيضا على الاحالات التاريخية في عمل من الأعال الأدبية ، وعلى الأعمال التي تتجه أصلا إلى اتخاذ موضوعها مرحلة مامن مراحل التاريخ ، وتتجه أيضاً إلى استخراج شخصيات من الشخصيات التاريخية ذات البروز المعين فى موحلة ما من مراحل التاريخ .. فإن عدم دراسة المرحلة التاريخية دراسة تكشف عن طبيعة وجودها الإنساني المتمثل في عطائها الشعبي ، يحيل هذه المرحلة إلى اطار مسطح لايعطى العمل الفني وجوده الصادق الحقيق، وبالمثل فإن عدم دراسة الشخصيات التاريخية دراسة تغوص بهذه الشخصيات إلى عمق مكوناتها المرتبطة بموروثها الحضارى ، وموروثها الشعبي ، يحرم هذه الشخصيات من الثراء الحقيقي في عطائها ويقطع مابينها وبين الوجود الحي المليء بالمتناقضات ، ذلك الوجود الذي يتيح لها أن تحياً لأفي العمل الأدبي الذي يختارها وحده ، ولكن في الضمير الأدبي الإنساني كله، كإضافة جديدة تكشف جانبا من جوانب الإنسان كإنسان حي حقيقي ، لا كمجرد اسم تم استدعاؤه من أعاق التاريخ ليحمل أفكار المؤلف،

وليتحرك في اطار مواقف رسمها المؤلف ، بعيدا عن الاستدعاء الصادق لوجدان بطله في ظرفه التاريخي ، وفي حدثه التاريخي على السواء .. والذي لاشك فيه أن الاهتمام بالأسطورة ، وبالمعطى الأدبي الشعبي ، كان بكمن وراء العودة الجادة إلى الموروث الأغريقي ، وخاصة المجمعات الأسطورية الضخمة كالألياذة والأوديسة. فمن خلال هذه العودة استطاع الأدب الإنساني أن يربط نفسه بجذور عميقة فى الوجود الإنساني ، لا الوجود التاريخي المرتبط بالأحداث وحده وإنما الوجود النفسي الملتحم بالوجدان الإنساني ومراحل تكونه عبر صراعه الأول في سبيل البقاء ، ثم صراعه الثاني في سبيل الاكتشاف والمعرفة ، ثم صراعه الثالث والدائم في سبيل التقدم والتطور المستمرين .. قدمت الميثولوجيا الاغريقية لإنسان الغرب المفاتيح الحقيقية لماضي وجدانه الإنساني ، واستطاعت أن تجيبه عن أسئلة كثيرة شغلته وحيرته .. وإن كانت الفلسفة الاغريقية قد قدمت له التفسير العقلي لنموه ومعنى وجوده ، وإذاكان العلم الاغريقي قد فتح أمامه معنى البحث والاستنباط والمعرفة ، فإن الميثولوجيا الاغريقية لاشك كانت المعين الحقيقي الذي استمد منه التفسير الوجداني لمعنى وجود الإنسان ، وصراعه من أجل هذا الوجود ... ونحن نستطيع أن نقول إن الارتباط بالميثولوجيا الأغريقية كان الأساس الذي قام عليه الوجدان الجمعي لأمم الغرب ، كما أنه كان الأساس لمحاولات الأفراد الأفذاذ في دنيا الإنتاج الفني بعامة ، والأدبي على وجه الخصوص ... والمجمعات الشعبية الضخمة كالالياذة والأوديسة والانياذة وغيرها ، كانت الباب

الذى ولج منه ضمير إنسان الغرب إلى عالم المعرفة الوجدانية، والإدراك الأدبى والفنى للقيم الأساسية التي يقوم عليها الإبداع الفنى والأدبى..

وقد ظل ابتعادنا عن المجتمعات الشعبية العربية الكبيرة كمصدر أساسي من مصادر العطاء الفني ، صاحب تأثير حقيقي على فهمنا لما اعطاه الأدباء من إنتاج أدبى منذ عصور الأدب العربي الأولى وحتى الآن .. وقد لون هذا الابتعاد احكامنا النقدية على الأدب والأدباء ، بحيث سطح هذه الأحكام، وربطها بظروفها الضيقة من بيئة وأحداث تاريخية ودوافع معاش ، دون أن يعمقها العمق الإنساني الكافى ، ودون أن يربطها ربطا عضويا وحقيقيا بالضمير الشعبي العربي منذ لحظات تكونه الأولى ، وعلى مدى التطور والتفاعل والتغير الذي تعرض له هذا الضمير من عصر إلى عصر ، ومن بيئة إلى بيئة ، ومن مرحلة معاشة ، إلى مرحلة أخرى معاشة .. ولعل انتهاج نقادنا للمنهج السياسي في تقسيم عصور الأدب أكبر شاهد على غياب فكرة العمق الإنساني من ناحية، ومقدار مافي أحكامنا على العطاء الأدبي من سطحية واكتفاء بالظواهر الخارجية للأشياء من ناحية أخرى .. وقد أثر هذا على مفهومنا للأدب نفسه، إذ ربطنا الإنتاج الأدبي بالتغير السياسي ، وكان معنى هذا أن يستجيب هذا الأدب استجابة مباشرة لكل تغير سياسي يطرأ على حياتنا . . وكان معنى هذا أيضا أننا نطلب من الأديب أن يكون في خدمة التحرك السياسي ، فهو منتم سياسيا شاء أم لم يشأ ، يسقط بسقوط الدولة التي ينتمي إليها ، ويرتفع

بارتفاعها ... وهو فى كل حال من الأحوال يوجه أدبه للدفاع عن كل ماتمثله هذه الدولة . وهو ان لم يوجه هذا الأدب باختياره فهو\_ على كل حال ـ مطالب بهذا ، لكى تتاح له فرصة الحياة داخل هذه الدولة ... وهذا الوضع ترك لرجال السياسة ، ولمن يتصلون بهم ، مهمة الحكم على أدب الأديب ، ورسالة هذا الأدب ، ومدى صلاحيته لدولتهم ، وبالتالى مدى مايتمتع به الأديب في هذه الدولة من مكانة وقيمة .. وهذا الوضع نفسه ترك لرجال السياسة أيضا الفرصة لرفض كل ما لايخدم أهدافهم من إنتاج هؤلاء الأدباء، ولرفض من لا يسير في ركابهم من الأدباء أنفسهم . وتعدوا الرفض في كثير من الأحيان ــ إلى الاضطهاد الخني والسافر، وإلى استعال كل أنواع المقولات التي تتبيح لهم هذا الاضطهاد وتبرره ، وسمعنا عن الكثير من المقولات التي عرفتها حياتنا العربية .. وعانى منها الأدباء العرب ، بدءً بالكفر ، ثم الزندقة ، ثم الشعوبية ثم العالة للأجنى مرة ، وللفكر الأجنبي المعادي مرات ... وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الموقف ، أن تمتلئ كتب الأدب بألوان من الإنتاج المسخر لخدمة كل عصر ، والذى لاتعدو قيمته تمثيل فكر العصر السياسي ، وابراز وجود الطبقة الحاكمة ومعتقداتها وفكرها دون غيرها .. وتلا هذا طبعا ، أن يتجه رجال البلاغة والنقد إلى استخراج الأحكام من هذه الألوان الأدبية ، وأن يفرضوا هذه الأحكام كأسس بلاغية للإنتاج الأدبى ، وتحددت معظم هذه الأحكام في الشكل الأدبي دون المضمون ، وحتى حين تعدت الشكل الأدبى ، اتجهت إلى وسائل تطويع الموضوع لمقتضى الحال . .

وأصبحت المهارات الذهنية هي المقياس الرئيسي في أحكامهم على الأدباء.

وإذاكانت هذه هي نتائج دراسة الأدب مقسما إلى عصور طبقا لتتابع العصور السياسية في حياتنا ، فإن طبيعة النظرة إلى الأدب باعتباره مجرد أداة من أدوات القوة ، هي التي سببت هذا التقسيم في المحل الأول . وهذه النظرة لاتربط الأدب بوجدان الإنسان ، ولا تعتبره سياحة ذات هدف إنساني داخل أعماق الوجود الإنساني نفسه . وهذه النظرة لاتنظر للأدب كوسيلة رئيسية من وسائل الكشف عن مكونات هذه النفس ، وأغوارها المظلمة البعيدة عن مجال الرؤية السطحية الظاهرية للأشياء ، وهذه النظرة أيضا لاتعتبره وسيلة تربية الإنسان الإنسان لا الإنسان المرتبط برأى سياسي أو موقف سياسي معين . بمعنى أنها الوسيلة إلى الوجود الصحى المنطور للإنسان بشكل عام في كل عصر، وتحت كل الظروف، وهي التي تجعل استمرار حمل المشعل الحضاري من يد إلى يد أمرا حتمياً ، وهي التي تجعل انتقال هذا المشعل اضافة جديدة باستمرار إلى الضوء الذي يتغلغل في قلب الإنسان، ويزيد حياته نورا ومعني، ويزيد وجوده فوق الأرض جدوى وصلاحية . . بل إن هذه النظرة لا تستطيع أن تبعد بتطلعها إلى أبعد من واقع حياة معينة تعينها لفترة زمانية لا شيء وراءها .. الإنسان فيها مجرد أداة للبقاء والقوة في هذه الحياة المعينة القصيرة البقاء والقاصرة النظرة .. وأى تطلع إلى أمام إنما هو مرسوم بمدى حياة دولة أو حزب أو قوة ، وأى تطلع إلى خلف فإنما للقضاء على كل مايذكر

الناس بالحياة التي سبقت ، أو الدولة التي سلفت ، أو الحزب الذي تمت الاطاحة به ، أو القوة التي تم القضاء عليها .. فهناك عداء دائم لكل مامضي ، وهناك خوف دائم من كل ماسيأتي ، وهناك باستمرار محاولة لكي تكون هذه القوة الحاكمة هي البدء وهي المنتهي أيضا ... وليس هكذا الإنسان ، ولا هو خلق لكي يكون محصورا بارادة فرد أو أفراد منه ، وإنما هو تيار لايتوقف ، ونهر دائم الجريان ، دائم المتجديد ، يتمرد على كل سد ، ويكره كل محاولة لوقف تسلسله وجريانه . وهو يتمرد على هذه المحاولات ويهزمها ، ويطيح بها أن أخرت مسيرته ، والا توقف وجف ماؤه ، وانتهى مجرد حفرة ممتدة أخرت مسيرته ، والا توقف وجف ماؤه ، وانتهى مجرد حفرة ممتدة المحاؤه الرمال ، وتحكى عن قصة حياة غبرت وانتهت .. ومع هذا فإن الماء الكامن في بطن الأرض لايموت بموت النهر ، وإنما هو يصارع حتى يجد له مخرجًا جديدًا إلى سطحها ، ليشتى لنفسه مجرى جديدًا فوق أرضها ، يؤكد أن صانع الحياة لا يريد لها أن تقهر ولا أن تجف ، ولا أن تتحول إلى موات وبقايا وجود ..

وهذه النظرة إلى الأدب هى التى حاولت أن تحدد بداياته تحديدا قسريا ، فربطته بالدين ، وجعلت البداية للأدب العربي هى ماقبل الإسلام بقليل ، هذا القليل الذى يتيح للغة العربية أن تكون أداة مفهومة وكاملة فى ايصال الدين ورسالته ، وهى رسالة قامت على اللغة أساسا ، واعتمدت فى جوهرها على عبقرية هذه اللغة ، وحدة الاحساس بجالياتها وقدراتها عند المتلقى الأول للدين ، وهو الإنسان العربي .. ثم عند المتلقين المستمرين للدين ، وهم الذين هجروا ألسنتهم

إلى اللسان العربي لدخولهم الإسلام من ناحية ، ولخضوعهم للحكم العربي من ناحية أخرى ..

وإلى هذا البعد القريب جدا من ظهور الإسلام توقف كل ماض ، فما قبل هذا جاهلية ، لافي الدين وحسب ، وإنما جاهلية مطلقة مطلوب أن تخرج من تاريخ الإنسانية كلها تماما . وشبيه بهذا ما فعله الأمويون بأنصار على من قريش ، ومن غير قريش ، من أهل الحجاز، وغير أهل الحجاز على السواء. وتشرد الناس في صدر عصرهم إلى خوارج ، أو شيعة أو شعوبية أو زنادقة أو ملاحدة . كل مايذكر بما قبلهم يتهم ويتعرض للزوال كلما أمكن .. والأمر عند العباسيين أوضح ، فقد بدأوا بالسفاح فذبحوا ودمروا حتى قبور من سبقوهم ، والأمر أن كل من سبقهم جاهلية ، وأن حياة العرب ، وحياة الإسلام بدأت بهم ، وشهدوا نزاع البرامكة والقرامطة ومحنة خلق القرآن .. وفي كل هذا يتبع الفكر الدولة ويسايرها ، ويهجركل ماسبقها ليؤكد كل ماتقف من أجله ومن خلاله معا .. وفي الوقت الذي أخضع فيه أدب هذه الدول المتوالية للمفهوم السياسي المسطح ، أتجه أدب الشعب إلى الابداع معبرا عن الإنسان العربي الجديد ، في تطوره الجنسي الذي امتزجت فيه أجناس وراء أجناس ، وشعوب وراء شعوب ، في هذا المزيج المتجدد ، الدائم التجدد ، الذي نسميه الشعب العربي أو الشعب الإسلامي .. أي تسمية تشاء .. وهو قد استطاع أن يفلت من هذا الحصار المضروب عليه ، وأن يصل نفسه بالنهر المتجدد دوما ، وأن يكون جزءا من تجدد هذا النهر واستمراره ،

وجزءا من الاضافة الدائمة التي تجعل من مائه تدفقا لا ركودا ، وحيوية لاسكونا آسنا .. وبهذا ارتبط هذا الأدب الشعبي بكل الموروثات القديمة التي حملتها هذه الشعوب الوافدة إلى النهر العربي ، كها ارتبط بكل الموروثات العربية القديمة التي استطاع أن يقفز إليها ، وأن يرتبط بها ، بما استجد في أعهاقه من معطياتها وآدابها وقيمها ، وكون من الاثنين وجودا حيا متصلا يرتبط بالإنسان الإنسان ، لا إنسان عصر أو عنصر ، ولا إنسان حزب أو دولة ، ولكن الإنسان العربي بالبحث الدائم عن أعهاق الوجدان الإنساني ، وكشفه والتعبير عنه ، واثرائه بعامة على وجه الخصوص ..

وفى نفس الوقت تسللت الكثير من هذه المترسبات إلى فن الأفراد الأفذاذ من أصحاب التعبير الرسمى ، أو من أصحاب الأدب المعترف بهم رغم كل الحواجز والمحظورات .. وظهرت فى أشعارهم ورسائلهم وفصولهم هذه الاحالات الواضحة ، وهذه الرموز الغامضة إلى المأثور الشعبى المتوارث القديم ، واختلطت فى هذه الاحالات الموروثات السامية بالموروثات الأرية الحامية ، وامتزجت فى هذه الاحالات الموالموز والاشارات ، متبقيات العقائد ، وأساطير الأماكن ، وأساطير الحيوان ، وبقايا الحكايات عن القوى المجهولة ، ومحاولة التعرف الحيوان ، وبقايا الحكايات عن القوى المجهولة ، ومحاولة التعرف عليها ، والتلاؤم بينها وبين قدرات الإنسان المحدودة .. ولكن إذا كان الأفراد الأفذاذ من أبناء الأدب العربي قد وجدوا أنفسهم بحكم طبائع الأشياء جزءا من تيار الإنسانية المتدفق ، يستدينون فى تفسير وجدانهم بالاحالة على ما ترمز إليه حالات هذا الوجدان من موروث شعبى

يفسره ويعمقه ويثريه ، فإن النقاد والدارسين ، ورجال البلاغة ودارسي الأدب ، لم يلتفتوا إلى هذه الظواهر الالتفات الكامل المثمر ، بل لعلهم .. في العصور المتتالية الكثيرة .. لم يلتفتوا إليه على الاطلاق . وظلت الاحالات الكثيرة الموجودة فى الشعر الذى أطلقوا عليه اسم الشعر الجاهلي دون تفسير إلى الآن . وظلت أسماء الأماكن التي احتار الشعراء أن يذكروها في شعرهم لايعقب عليها دارسو هذا الشعر إلا بأنها اسماء أماكن؟ أما لماذا اختارها الشاعر بالذات ، وفي هذا الموقع بالذات فسؤال لم يخطر على أذهانهن . وكذلك أسماء النباتات ، والاحالات إلى القصص أو إلى الأحداث ذات الطابع التراثى أو ذات النطابع الشعبي المعاش ، كلها مرت دون تفسير ، أو دون محاولة للتعمق ف خلفياتها التاريخية الأسطورية أو فى أعماقها الشعبية المعاشة . والشعراء ف كثير من الأحيان يذكرون لنا أحداثا معينة من واقع الحياة المعاشة كالجارية التي تستى الطين لمقاومة السيل عند النابغة ، أو كحذرون الصبي عند امرئ القيس، دون أن يربط الدارسون هذه الأحداث بالواقع البيثي ، بالتقاليد الشعبية المرتبطة بها . . والشاعر لايذكر أسماء الأماكن أو أسماء الشخصيات كالنابغة مثلا في شعره ، ولايذكر الأحداث العادية ، والمعاشة عبثا ، ولم يضنوا نفسه باختبارها بلا توظیف شعری لها ، یرکز علی معنی بذاته ویحوی دلالة معینة بلا طائل ، وستدهش للكم المخيف من هذه الاحالات لافي الشعر الجاهلي وحده ، وإنما في الشعر العربي كله .. ذلك الكم الذي تجاوزه المفسرون ومروا عليه مرور الكرام ، مع ما أجهدوا أنفسهم فيه من نقص نحوى

أو لغوى لكلمة أو للفظة ، وكأن هذا هو كل جهد التفسير للنص الشعرى المطروح ... بل لقد ذهب بعضهم إلى اخراج أبيات كاملة من قصيدة لشاعر لأنه لم يستطع أن يفسر بيتا فيه مثل هذه الاحالات ، كأبيات امرئ القيس حول ناقف الحنظل مثلا .. واختفاء هذا النوع من الدراسة قد جعل من شعر هؤلاء الشعراء مجرد عطاءات مسطحة لانفهم منها إلا المعنى السطحي الواضح الذي يرضاه اصحاب اللغة لا أصحاب الفن .. وأمكن بهذا أن يتحدث نقاد الشعر عن أغراض الشعر من مدح وفخر وهجاء ، كمسلمات ثابتة لا نكران لها ، ولا مناقشة فيها ، وكان الشاعر لا يجد مايريد أن يعبر عنه ، وإنما كأنه يوظف شعره لخدمة هذه الأغراض المسطحة التي توظف الشعر توظيفا سياسيا أو اجتماعيا ، دون أن تتعمق أهدافه الحقيقية كأداة لكشف وجدان الإنسان وتعميقه ، وربطه بجذور الإنسان الذي اتخذ الكلمة وسيلة للتعبير عن أشواقه وأحلامه ، لا مجرد أغراضه الحياتية الآتية المعاشة من فترة إلى فترة .. ونحن نادرا مانسمع عن شاعر التشاؤم ،. أو شاعر السخرية ، أو شاعر القتامة ، ولكننا دائما نسمع عن شاعر المدح أو شاعر الفخر أو شاعر الحماسة .. وفرق كبير في الواقع بين النظريتين ... ونحن حتى حين نجد الحديث عن شاعر تميز بالزهد أو بالتشاؤم أو بالضياع نجد الحديث معمها ، ومسطحا ، ولا يرسم ملامح مميزة لنوع الزهد أو التشاؤم أو الضياع ومدى خصوصيته وعمقه . ومدى ارتباطه بفلسفات موروثة أو واردة ، ومدى عمق هذه الفلسفات وأصالتها في تكوين الضمير الجمعي من ناحية ، وضمير

الشاعر نفسه من ناحية أخرى.

وقد كان خطؤنا الرئيسي في هذا الانحراف بمسار الدراسة الأدبية وربما الابداع القولى أيضا ، هو هذا الموقف المتجنى من التراث الشعبى ، واعتباره مرة عقبة في سبيل استمرار الفكر الديني المتطهر ، ومرة مجرد حكايات عجائز وأدب عوام لا قيمة حقيقية له .. ونحن في كل مرة جردناه في عقلنا المثقف بثقافة العصر من كل قيمة فكرية أو أدبية على الاطلاق .. ولكن الكنوز التي فتحت للوجدان الغربي أبوابها فاغترف منها ونهل ، ليثرى حين فتح قلبه ووجدانه على الميثولوجيا الاغريقية ثم ربطها بالميثولوجيا المحلية في كل بيئة من بيئاته ، مازالت للغريقية ثم ربطها بالميثولوجيا المحلية في كل بيئة من بيئاته ، مازالت أعنى هذه الكنوز لم بكرا في أرضنا . تنتظرنا في صبر طال أمده لنمد أيدينا نغترف وننهل ونثرى وجداننا الفقير ، والذي أفقره مفكروه ، وأصحاب الأفكار الثابتة والمتطهرون ...

وكان خطؤنا الثانى أننا حاولنا أن نعزل الموروث العربي عن الموروث الحقيق للشعب الإسلامي المتكلم بالعربية ، وتصورنا أن الحديث عن الموروث العربي يقتصر على الحديث عن موروث أبناء الجزيرة العربية وحدهم ، رغم أنهم ليسوا إلا جزءا من كل في الدماء التي كونت هذا الشعب ، وحددت سماته وملامحه . كما أننا قصرنا هذا الموروث على المنطقة الإسلامية من تاريخه ، أو ماقبلها بقليل ، رغم أن هذه المنطقة لا تمثل إلا جزءا واحدا من الأجزاء التاريخية التي كونت موروثه الثقافي منذ لحظة استشعاره لنفسه فوق الأرض ، وحتى الإسلام وحتى ما بعد الإسلام ، وإلى اليوم . . لكل منطقة دورها الهام في البناء والتكوين ،

ولكل منطقة دورها الهام فى التطور والانتقال من مرحلة ثقافية إلى مرحلة ثقافية إلى مرحلة ثقافية أخرى ، ولا يمكن أن يفهم الواقع الثقافى اليوم إلا على ضوء المعرفة الشاملة بكل هذه المناطق فى تعددها وخصوصياتها ، واحتكاكها المستمر بالدوائر الجغرافية المتاخمة المؤثرة فها أمدا ..

ونحن نستطيع أن نلمح آثاركل هذه المناطق الجغرافية والتاريخية في الكم الهائل من المتبقيات الأسطورية التي تسللت إلى كتب التفاسير والتاريخ ، وهي بقايا أسطورية لا تنسحب إلى الماضي الأسطوري العربي الجزيري وحده ، وإنما هي تنسحب على الماضي الأسطوري لأبناء المنطقة جميعا .. كما أننا نلمح نفس الموقف بالنسبة للمتبقيات من الحكايات الخرافية والملاحم والسير، فهي لاتمت إلى التحرك التاريخي لأبناء الجزيرة العربية وحدهم ، وإنما هي تنتسب إلى التحرك التاريخي لأبناء المنطقة جميعا أيضا .. ففعل الوراثة ، وفعل التزاوج ، وفعل الاحتكاك، مع وجود التراكم الفولكلوري المستمر أسهم في تكوين هذه الحصيلة الهائلة من الأدب الشعبي على مختلف فنونه والتي تتلاحم فيها المعتقدات والعادات والفلسفات وافرازات الأحداث التي تلاحقت على وجود وجدان هذا الشعب كله ، وبكل مكوناته المختلفة .. ومنذ الوثنية وآلهتها ورموزها وأساطيرها المرتبطة بالواقع البدائي للإنسان الأول في الجزيرة وغير الجزيرة ، ونحن نعثر دائما على آثار المكونات الدينية المختلفة في فكر ومعتقدات ابناء هذا الشعب ، سنلمح آثار البوذية والمجوسية والمانوية والزرادشتية ، والفرعونية

المصرية ، والبابلية والأشورية لأبناء ما بين النهرين ، والفينيقية على الساحل الشهالى ، والحميرية على الساحل الجنوبى ، ووثنية روما وأثينا من أقصى الشهال .. وتختلط الأفكار والمعتقدات والآلهة والرموز كما تختلط العبادات والمعتقدات والفلسفات ، ويجوس الأديب الشعبى بين كل هذا المزيج المتداخل ، دون احساس كبير بأنه يجمع في داخله ، وفي عطائه أيضا ، بقايا كل هذا وعصارته ومتناقضاته أيضا . ثم يأتى الصابئة واليهود والنصارى ، ليدخلوا بطقوسهم ومعتقداتهم وفلسفاتهم ، وحكايات الأنبياء والقديسين ، ليضيفوا إلى هذا العالم من الفكر والعقائد ، مزيدا من الاضافات الثرية ، والأكثر تحضرا ورقيا ، واقترابا من السماء ، ومن احترام الإنسان لعقله وفكره ووجدانه على السواء ..

كما أننا نعثر أيضا على هذا المزيج من الموروث القولى الفولكلورى المرتبط بالعادات والتقاليد التي يفرزها مجتمع الصحراء، ومجتمع الزراعة ومجتمع الرعى، ومجتمع المدينة، ومجتمع النهر، ومجتمع البحر، حول كل مايمس الإنسان، وحول كل مايرتبط بحياة الإنسان من مظاهر الطبيعة والحيوان، والعلاقة بين السماء والأرض وبين الإنسان والكون، كما تتصوره وتفسره كل بيئة من هذه البيئات الحاصة في ذاتها، والمختلفة مع مجموعة المجتمعات الأخرى، في تداخل وترابط إنساني كامل.

ولا عجب إذن أن كان لكل جبل فى الأرض ، ولكل ثنية شاطئ متاخم للبحر ، من الحكايات والتفسيرات والتعليلات ، ما يملأ

الموروث العربي بثراء لا مثيل له ، ونحن نعثر على الحكايات حول الأماكن والمدن ، بل وحول النباتات والحيوان ، وحول النجوم والكواكب ، وحول الظواهر والتغييرات ، مايرتبط بكل هذه الموروثات جميعا .. ونحن بالتالى نحس أن الإنسان العربي لم يعش حياته في عزلة عن الكون ، وعن البيئة ، وعن معطيات الكون والبيئة ، بل عاش حياته مفتوح العينين متفتح الوجدان صافى العقل والقلب ، يلتحم مع الحياة ومظاهرها التحام المعايش ، والتحام المشارك ، والتحام المفاعل المغير ، والتحام المتمرد الذي ينشد الأفضل دائما ، والمفكر الذي يبحث عن المعنى دائما ، وصاحب الشوق الذي يتجه إلى مصدر شوقه دائما ..

إن هذا الثراء الفذ يعكس بلا شك ثراء الشخصية العربية ، ويرسم أهية دورها الحضارى فى بناء الإنسان ويهدم كل ماقيل على ألسنة المغرضين من المستشرقين .. حول الشخصية العربية ، وحول فكرها ، وحول دورها الحضارى .. فهذه المساهمة فى اثراء الوجدان الإنسانى بكل هذا المعطى الشعبى الثرى والمتنوع والعجيب ، صب بدون شك فى شخصية الإنسان كإنسان على مراحل تاريخية منذ لحظة وجوده البدائى الأول وحتى اليوم . والكشف عن هذا العالم الذى يقدمه لنا الأدب الشعبى العربي ، كشف عن الدور البارز الذى قام به الإنسان العربي فى بناء الوجود الإنسانى المتطور والمتحرر من أسار المعوقات التى العربي فى بناء الوجود الإنسانى المتطور والمتحرر من أسار المعوقات التى حاولت أن تعوق تطوره عبر التاريخ .. وهو يضعه فى مكانه الطبيعى بين أبناء البشرية الذين أسهموا فى صناعة حضارتها ، والذين عانوا فى

سبيل هذا الاسهام كل أنواع الصراعات التي يعكسها هذا الأدب فى جزيئاته الصغيرة ، وفى أعاله المجمعة الكبيرة فى حكاياته وطرائفه وأمثاله ، وفى قصصه وملاحمه وسيره ، ومجمعاته القصصية الضخمة .

ويوم ننجح فى الكشف عن حقيقة وجدان الإنسان العربى بالدراسات المتأنية لجزئيات وموتيفات أدبه الشعبى سننجح فى اعادة قراءة أدبه قراءة صحيحة، لنفهم الاضافات التى يحققها هذا الأدب، ولنفهم حقيقة معاناة الشعراء والأدباء الذين أخفت الدراسات اللغوية والبلاغية المسطحة، حقيقة أعاقهم الثرية الحافلة. وسننجح أيضا فى فهم حقيقة الإنسان العربى، وحقيقة دوره كأحد بناة الحضارة الإنسانية.

## الحسب والجسال

إذا كانت السير الشعبية ملاحم بطولة وفروسية بالدرجة الأولى فهى أيضا حكايات حب وعشق وروايات غرام تختلج بالعواطف والغرائز على السواء. فليس هناك بطل من أبطال السيرة الشعبية لا تقف وراء بطولته امرأة إما لتحققها وتؤكد وجودها ، وإما لتعاديها وتدمر قيمتها وأهميتها .. فللمرأة في السيرة الشعبية دور أساسي لايقل في خطورته وأهميته عن دور الرجل. بل إن هناك سيرة شعبية كاملة عقد لواء بطولتها للمرأة ولعب فيها الرجال أدوار التابعين والمعاونين هي سيرة ذات الهمة. وبروز دور المرأة في السير الشعبية يعني بالتالي دوراً أيجابيًا وهاماً للعلاقة بين المرأة والرجل تلك العلاقة التي يحددها مكان المرأة من البطل ، وترسمها عاطفة المرأة تجاه البطل .. والمرأة في السير الشعبية لم تلعب دور الدمية المحبوبة التي يسعى البطل إلى رضاها واجتذاب قلبها وحسب ، ولكن المرأة في السير الشعبية لعبت أدوارا عديدة وهامة في تكوين البطل وفي رسم صراعه وفي تحديد نهاية هذا الصراع . تكوين البطل وفي رسم صراعه وفي تحديد نهاية هذا الصراع . فالمأة في السيرة الشعبية كانت الأم المحمة وكانت الأم الشم برة ..

فالمرأة في السيرة الشعبية كانت الأم المحبة وكانت الأم الشريرة .. كما كانت الإنسانة الحيرة المعطاءة ، وكانت أيضا الإنسانة القاسية

المحتالة الماكرة ، والمرأة فى السير الشعبية ظهرت كفارسة وكعابدة كما ظهرت كساحرة وكحكيمة وكاهنة .

كل هذه الصور المتعددة للمرأة فى السير الشعبية يعنى ثراء العاطفة التى تعكسها أحداث هذه السير، وكذلك تنوع لون الحب المارس فى هذه السير، وتلون معنى الجال وكيفية تذوقه، ومناحى الاحساس به .. وهى فى نفس الوقت تثرى الصورة التى ألفناها فى الأدب الرسمى العربى للحب . فالحب فى الشعر العربى انقسم إلى حب عذرى بالغ التطهر كما نرى عند قيس بن ذريح أو جميل بن معمر ، أو حب بالغ الارتباط بالجنس كما نرى عند شعراء الجاهلية وعلى قمتهم امرئ القيس ، أو حب بالغ العبث كما نرى عند أبى نواس أو عمر بن أبى ربيعة ...

أى أن الحب الذى يقدمه لنا الأدب الرسمى ، حب نمطى ، محدد باطار واحد ثابت النظرة وثابت الاتجاه ، وقد لونه واقع المجتمع الذى يعيشه الشاعر بالإضافة إلى واقعه هو النفسى ومزاجه الجالى والحياتى معا .. ولذلك فإن التلون والتعدد والتقلب التي هي سمات هذه العاطفة الثرية بكل المتناقضات لا تظهر بأعاقها وألوانها المتعددة في صور الحب الشعرى العربي إلا فيا ندر . فصور العاشق العارم زئر النساء في امرئ القيس ، وصورة العاشق المجنون المسلوب في مجنون ليلي ، وصورة العاشق العاشق العابث اللاهي في عمر بن أبي ربيعة مثلا ، صور ثابتة لا العاشق العابث اللاهي في عمر بن أبي ربيعة مثلا ، صور ثابتة لا تتغير ، والعطاء الشعرى للشاعر يؤكدها ويكررها ، دون أن يقدم بدائل لها ، أو دون أن تدخل فيها ألوان الطيف المتعددة التي هي طبيعة بدائل لها ، أو دون أن تدخل فيها ألوان الطيف المتعددة التي هي طبيعة

لازمة لكل علاقة تربط بين طرفين فيهما السالب وفيهما الموجب ، وتتحكم فى طبيعتها ومسارها أحداث خارجية تربط أو تفرق ، وتغير من لون الصورة بل وتعدل من نوع هذا الحب ودرجة قتامته أو شفافيته .. ولكن وجود البناء القصصى فى السير الشعبية يغطى كل هذا النقص الذى نحسه فى العطاء الشعرى العربي عن الحب . فنى خلال البناء القصصى للسير تتاح الفرصة أمام المبدع الشعبى ليعطى للحب معناه الحقيقى ، كعاطفة جياشة ، تبدأ من الالتفات وتتدرج إلى التوله ، وهى فى أثناء هذا تعيش على حافة حدها الأقصى ، الكراهية .. كما أنها تستطيع أيضا أن ترسم ألوانا من الحب الأقرب إلى مايعايشه الناس فى حياتهم اليومية ، ذلك الحب المزوج بالمشاركة اليومية فى الآمال والآلام ، فى الأحلام والاحباطات على السواء .. وأثر كل هذا على تيار العلاقة الوجدانية بين طرفى قصة الحب الذى يتصدى القصاص الشعبى لوصفها والتعبير عنها .

وتتميز السير الشعبية عامة بوجود مرحلة هامة يمر بها البطل فى مرحلة تكوينه لها من الخصائص الدرامية مايجعل دور الحب فيها دورا مميزا وهاما . فتكون البطل الذى سيصبح بعد هذا بطلا ملحميا فى باقى أجزاء السيرة الشعبية ، يعتمد على طرح قضيته كإنسان وصراعه من أجل تحقيق ذاته ... وانتصاره فى هذه القضية خلال مرحلة التكوين أو المرحلة الدرامية من السيرة الشعبية .. وفى هذه المرحلة تلعب المرأة ويلعب الحب دوره المميز فى رسم سمات البطل وتحديد المسار الذى سيأخذه صراعه ، وتصبح المرأة فى هذه الحالة هى رمز انتصاره ،

ويصبح الحب أيضا فى هذه الحالة هو رمز تطلعات البطل إلى الوجود الأفضل والمعنى الأسمى فى الحياة . وتختلط عاطفة الحب هنا بالمعنى الأعلى لصراع البطل . ويصير الانتصار فى الحب لا هدفا إنسانيا وحسب ولكنه هدف جهلى بالمعنى الفلسنى ، إذ يغدو تحقيقا لكل ماهو شريف وجميل وسام فى حياة البطل . ولكى نوضح القضية نورد هنا إشارة إلى مثلين هامين ..

المثل الأول هو علاقة الحب في المرحلة الدراسية من سيرة عنترة بن شداد التي تتمثل في حب عنترة لابنة عمه عبلة ، وعنترة عبد أسود ينكر أبوه أبوته وتنكر القبيلة نسبته إليها .. وعبلة ابنة شداد أحد سادة القبيلة وأبرز أشرافها ، وإليها يتطلع كل شباب القبيلة بل أشرف فرسانها وحماتها ، وما عنترة إلا راعي إبل وغنم مهدور القيمة والكرامة في محتمع لا يعرف إلا لأصحاب السيف والخيل والقول مكانا فيه وأصبح الحصول على حب عبلة مستحيلاً أمام عنترة ، فالحب وحده ، والسهر في ليالي الصحراء المقمرة ، ومناجاة الأطياف والأشباح ، والتغني بالشوق والأشجان لا يفعل كله شيئا أمام السدود والحواجز التي تقف في وجه هذا الحب وتمنعه وتجعله شيئا محرما ومحظورا .. ومن هنا ارتبط معنى الحب بمعنى التفوق والسمو ، وكان لابد لعنترة لكي يفوز بعبلة من أن يقهر في نفسه العبودية والحنوع والضعة ، ثم أن يقهر في مجتمعه عناصر التفرقة والعصبية والعنجهية الظالمة .. ويطالب عنترة أباه بأن يعترف بنسبه ، ولكن المطالبة بالقول وحدها لا تجدى ، فيخوض عنترة المهالك لإثبات جدارته بالانتساب إلى أبيه وحين ينقذ عنترة أباه من

المذلة والمهانة على يد آسريه لا يجد شدادا بدأ من الاعتراف ببنوة تشرفه ولاتنقص من قدره .. ويعود عنترة لبطالب القبيلة بالاعتراف به ولكن المطالبة وحدها لاتكني ، فالقبيلة لاتنسى لونه ولا تنسى دوره كراعي ابل لها ، يسوق مالها من كلاً إلى كلاً ومن مرعى إلى مرعى وينتهز عنترة فرصة مواتية ليخلع ثياب الراعى إلى الأبد ويرتدى ثياب الفرسان التي خلق لها وخلقت له رغم أنف كل الاعتبارات التي تحول دون وجود فارس عبد وينقذ مال القبيلة وزعماء القبيلة بثمن هام له ولحبه ، وهو أن تعترف به القبيلة فارسا من فرسانها وبطلا من أبطالها. ولكن اعتراف القبيلة بعنترة أيضا لا يكني فعبلة سيدة فتيات عبس لاتريد لنفسها ولا تريد القبيلة لها إلا سيد فرسان بني عبس بل سيد فرسان الجزيرة كلها .. ومن هنا بدأت التحديات الكبرى تجابه عنترة ، وبدأت رحلته فى الجزيرة لمواجهة فرسانها وأبطالها والانتصار عليهم باسم عبس وباسم حبيبته عبلة ، ثم بدأت رحلته إلى بلاد كسرى سيد الملوك لاحضار النوق العصافير من مواليه من الغساسنة ، ثم أخيرا بدأت رحلته إلى مكة ومجمع الشعراء حول البيت الحرام ليفوز بالاعتراف به كأحد شعراء المعلقات الخالدين ، ولتعلق معلقته الشعرية إلى جوار الخوالد من معلقات شعراء العرب على أستار الكعبة ، وعندها ، عندها فقط أصبح من حقه أن يفوز بعبلة خالصة له قلبا وجسدا ، حبيبه ورفيقه حياة ..

فالحب فى سيرة عنترة بن شداد ليس مجرد علاقة بين رجل وامرأة ، وإنما هو علاقة بين الرجل ومثله الأعلى أو بينه وبين طموحاته نحو

التفوق على نفسه وعلى الآخرين على السواء . ورغم احتشاد شعر الحب والمناجاه في هذا الجزء من سيرة عنترة ، فانه يخفي أبدا نغم القوة والطموح في باقي أشعار عنترة التي يناجي بها حبيبته أو يتحدث بها إلى أخيه شيبوب ، والاثنان معا ، شعر الحب وشعر الطموح لا يخفيان نغات الألم والمعاناة في نفس عنترة الممزقة بين حبه الطاغي لعبلة ، واحساسه المرير بالفارق بينها ، ذلك الفارق الذي يقف حائلا دون تحقيق أمله ، وهذه الأصوات الشعرية كلها تمتزج في صدق فني واضح بأحداث هذا الجزء من سيرة عنترة بن شداد لتعطى الأبعاد الدرامية الكاملة التي تكون قصة حب من طراز فريد تـموج بالحركة وتـمتلئ بصدق المشاعر وتنوعها ، وترتسم فيها أنواع العواطف المتباينة التي يخلقها حب حقيقي حي ، يخرج من النمطية إلى الخصوصية المتميزة ، بل شديد التميز والتفرد ، ويصبح المعنى الجمالى هنا معنى متحركا حيا مرتبطا بالخارج حيث توجد صورة الحبيبة والزوجة ، وبالداخل الذي يمتلئ بحب التفوق والتميز ، وتحقيق المثل الأعلى والأشرف في نفس البطل . والمثل الثاني .. هو علاقة الحب في الجزء الدرامي من سيرة الزير سالم ، وهي العلاقة بين كليب وجليلة ، فهي رغم كونها جزءا تمهيديا فى السيرة نفسها ، فإنها الصلب الدرامي الذي تقوم عليه الحبكة الفنية فى السيرة كلها .. ونحن هنا أمام زعيمين يتنازعان وهما فى نفس الوقت أخوان يرأس كل منهما بطنا من بطون القبيلة ، مرّة وربيعة . وعلى الرغم من العداء والتنافس بينهما فان القيادة العليا معقودة لأكبرهما سنا وأقدرهما على حكم القبيلة كلها وهو ربيعة الفارس الشجاع ، والكهل

الحكيم .. وهذا العداء بين الأخوين لا يمنع نشوء علاقة حب جارفة بين كليب بن ربيعة وابنة عمه جليلة بنت مرّة . ويقبل مرّة راغها أن تعلن خطوبة كليب لجليلة ، وان كان فى أعاقه يحس بحسرة عميقة تزيد بغضه لأخيه إذ تكون له الابنة الأنثى ، بينا يحظى أخوه بكل شيء حتى بالأبن الذكر الذي أخذ يحقق لنفسه اسما ومكانة كواحد من أهم فرسان بكر وربيعة . وعلى الرغم من موقف مرة ، إلا أن القبيلة كلها تسعد بهذه الخطبة التي قد تكون أداة لانهاء الصراع بين الأخوين ، وايذانا بعودة السلام إلى القبيلة قبلها .. إلا أن هذه السعادة سرعان ماتضيع فى غمرة محاولة القبيلة صد هجوم اليمنيين الذين يزحفون بزعامة مسان التبعى لاحتلال الجزيرة كلها .. وتلعب الخيانة والحقد دورهما في المعركة ، فيخضع مرّة ومعه رجاله للغازى ، وينهزم قيس ويقاتل معركة يائسة يؤسر بعدها ويعدم .

وينصب الغازى حليفه المتواطئ معه ملكاً على القبيلة مكان أخيه المقتول. ويستتب الأمر لمرّة ، ويحقق ماكان يطمح إليه من مكان الصدارة والرياسة فى القبيلة ويطرد الملك الجديد ابن أخيه ويبعده عن ابنته فى محاولة لقتل علاقة الحب بينها. ويعيش الحبيبان مرحلة قلقة معذبة وحائرة ، فلم تعد العلاقة علاقة حب بين نظيرين بل غدت علاقة مكروهة بين أميرة ثابتة المكانة متميزة الوضع ، وبين شاب طريد لا يملك إلا سيفه وحبه وثأره المر لأبيه المقتول. ولاتقف الأحداث عند هذا القدر من التفريق بين الحبيبين ، بل تدخل دراما حبها عنفوانها حين يسمع حسان التبعى الملك الغازى بجال جليلة بنت مرة ، وحين يسمع حسان التبعى الملك الغازى بجال جليلة بنت مرة ، وحين

يزين له خلصاؤه أن يتزوجها ليتمتع بجالها وشبابها من ناحية ، وليربط مرة به برباط وثيق يجعل وليه الملك العربي ، حريصا بشكل أو بآخر على الولاء الدائم له ولملكه . وحين يطلب الملك حسان يد جليلة يرحب مرة ترحيبا حارا فهو من ناحيته يجد في هذا الزواج بغيته في تعضيد علاقته بالغازى ، وتوطيد ولايته على العرب ، كما يجد فيه خلاصا من علاقة جليلة بابن عمها كليب ونهاية لهذا الحب الذي لا يرضاه ولا بقره .

وحين يعلن أمر خطبة الملك التبعى لابنة مرة تضاف طعنة جديدة إلى قلب محبها الطريد كليب بن ربيعة ، وتزداد أسباب عداوته الحانقة اليائسة على حسان التبعى اليمانى ملك حمير ، الذى قتل أباه واستعمر وطنه ، وطرده من حظيرة القبيلة ، ثم هاهو يتزوج من حبيبته وابنة عمه ورفيقة صباه ، ليتوج بهذا نصره عليه وعلى العرب جميعا .

من هنا تبدأ قصة الحب تأخذ طابعًا جديدًا. فالأمر ليس أمر حب تحرمه أوضاع طارئة لا يقبلها الفتى ولا تقبلها الفتاة أيضا. وإنما الحب هنا مواجه بقطيعة أبدية تمتزج بضياع الوطن والكرامة والعرض جميعا.

وتتحول قصة الحب من علاقة فتى بحبيبته إلى حقيقة علاقته بكل معانى الجمال فى حياته ، فتاته ، وطنه ، كرامته ، دم أبيه المهدور . كل يتحول أيضا من علاقة فتاة بحبيبها إلى حقيقة علاقتها بكل معانى الجمال فى حياتها . حبها . كرامتها ، وطنها معنى الاعتزاز بأنوثتها . . ويلتقى الحبيبان بعيدا عن كل العيون والرقباء ، ولكنه ليس لقاء

مناجاه وتطارح العشق والغرام ، بل هو لقاء التعاهد على خلاصها وخلاص القبيلة وخلاص الوطن . فإن قبل الشيخ مرة الذلة والاستسلام ، فان الشابين لايستطيعان أن يقبلا الخنوع البائس الذى تعيش فيه القبيلة أو يعيش فيه مرة . . أن معنى الحب عندهما يرتبط بمعنى الشرف ، ولا حب لها إلا إذا استطاعا أن يستخلصا شرفها وشرف القبيلة والوطن من عار الاستعار وذل تحكم الحاكم الدخيل الذى يرى فى زواجه من جليلة تتويجا لكل المعانى التى حارب من أجلها ، والتى هزم بنى مرة وبنى ربيعة لتحقيقها . والخطة التى وضعها الحبيبان خطيرة ، ولو فشلت فسيدفعان حياتها ثمنا لها ، ومع هذا فها ماضيان فى تنفيذها فقد سهل لها الحب كل شىء ومهد أمامها كل طرق المخاطرة الصعبة التى اتفقا عليها .

ويحدد يوم زفاف جليلة إلى حسان التبعى الملك المنتصر. ويسير موكب العرس تتقدمه الطبول ، ويتوسطه هودج العروس ، يقود زمام ناقته مهرجها ومضحكها ، يمتطى حصانا وهميا هى عصا خشبية يلعب عليها فيهتز على رأسه طرطور مضحك ، ويلعب بسيف خشبى يثير الضحك والسخرية ، ومن وراء الأميرة العروس ، هوادج عدة تحمل هدايا أبيها ، وشوارها ، إلى زوجها الخطير المكانة السامى المنزلة .. وتدخل العروس إلى قاعة العرس حيث يلقاها الملك المعجب بجالها .. والفخور بتملكه لدرة أرض العرب والشام . ولكن الأميرة وسط كل الرقص والغناء تضجر وتصر على أن يحضر مهرجها الخاص إلى الحفل ليسرى عنها ، فهو وحده الذي يستطيع أن يجعلها تحس بهجة ليسرى عنها ، فهو وحده الذي يستطيع أن يجعلها تحس بهجة

العرس، ورونق الحفل المقدم.. ويستجيب الملك الشيخ المدله لأمر الأميرة، ويحضر لها المهرج الملئ الوجه بالأصباغ \_ سريع النكتة حاضر البديهة، يرقص بسيفه الحنشي، ويتعلق في أستار القاعة، ويقفز من مكان إلى مكان في خفة الفهد، ورشاقة النمر وأتقان البهلوان .. والملك يضحك لضحك عروسه، ويسعد لسعادتها . والكأس يدور، والخمر تراق فوق الموائد الحافلة بأطايب الطعام والفاكهة . وكلما أراد الملك الشيخ أن يصرف المهرج، أصرت الأميرة على أن يقدم لهم لونا جديدا من ألوان عبثه وفكاهاته، والشيخ يرضخ، والحنمر تأخذ بلبه، وجمال عروسه يسبى عقله، وهو يمني نفسه بليلة عرس حافلة . وكلما اشتد احساس جليلة بتزايد أثر الحنمر على الشيخ المتصابي طلبت منه أن يخلى المقاعة من بعض من بها، وهو يستجيب لطلباتها التي تسوقها بدلالها القاعة من بعض من بها، وهو يستجيب لطلباتها التي تسوقها بدلالها الواعد الذي لايسمح له برفض طلب تطلبه أو رجاء ترجوه .

وفى النهاية تخلو القاعة إلا من الملك والعروس والمهرج الذى استبقته العروس ليغنى لها آخر أغنية قبل ذهابها إلى فراش العرس، ويرقص المهرج ويغنى رقصة وأغنية الموت، ويجرد سيف الملك نفسه ويلعب به، ثم يطعن الغاصب السكران المنتشى طعنه الموت من يد كليب الفارس والحبيب.. ويسرع إلى هوادج العروس حيث يخرج الأعوان والفرسان الذين ملأوا الجزء الأسفل من هذه الهوادج فى خدعة تشبه خدعة حصان طروادة، وينقض الجميع على الحرس الذين أثقلتهم الخمر وفرط الثقة بأنفسهم وبخنوع المهزومين. ويستولى على القصر. ويحاصر قوات حسان التى فقدت قائدها فانسحبت

مهزومة .. ويعتلي كليب عرش أبيه وإلى جواره عروسه وابنة عمه جليلة .. ودور المهرج الذي لعبه كليب طول ليلة عرس جليلة وفي قلب قاعة عرش حسان التبعي ، دور ملئ بالمخاطر الهائلة ، ولكنها مخاطر محسوبة ومعروفة من قبل . كما أن دور جليلة العروس التي تريد المهرج الخاص بها إلى جوارها دائمًا ، ملئ بالمجازفة الكاملة ، فلو انكشف دور كليب لفقدت حياتها مع حبيبها فى وقت واحد .. ولكن هذه المخاطرة المزدوجة هي التي ترسم لقصة الحب هذه في سيرة الزير سالم أبعادها العميقة ، ومعانيها المتعددة الرائعة . وتتحول قصة الحب من علاقة هائمة بين رجل وامرأة ، إلى علاقة موجبة يلعب فيها الرجل والمرأة دورين متكاملين مشتركين ، ويختلط فيها السالب بالموجب ، فاذا هما سالبان وموجبان معا ، وإذا المعنى الخلقي للحب هنا معنى جالى متكامل .. فيه الرجل والمرأة فاعلان معا ، لاينتظر أحدهما نصر الآخر ليشارك فيه ، وإنما هما معا يفعلان النصر ويصنعانه ، ثم يشتركان معا في حصاد ما غرسا معا ، ان تعاسة وخطرا ، وان حبا ونصرا .. هذا الجزء الايجابي لعمل الفتاة في قصة الحب اضافة حقيقية لصورة الحب التي تتردد ونعرفها , حول علاقة حب الموله المزيف بفتاه لا مباليه تنتظر منه هو وحده أن يقطع كل الطريق إليها عبركل الأشواك والتعاسات ، والمغامرات ، حتى يفوز بيد الحبيبة المنتظرة المترفعة ، التي لا دور لها إلا انتظار نصر الحبيب ونجاحه فى الحصول عليها كجائزة لمجازفاته ومخاطراته من أجلها . . هنا شيء آخر ، هنا امرأة فاعلة ايجابية تقدم أمنها وحريتها ، بل وعمرها كله مشاركة منها في اكمال قصة الحب ، ونصر

الحب، وزهو الحب المظفر العظيم ... جليلة في مشاركتها كليب في الحدعة التي قهرا بها عدوها وعدو بلادهما ، ترسم معني الحب الايجابي في الأدب الشعبي العربي بعامة ، وفي السير الشعبية بخاصة .. نجد صورتها في فاطمة ذات الهمة في السيرة المعروفة باسمها ، المرأة الامازونية المقاتلة من أجل الحب ، ومعني الحرية معًا .. كما نجد صورتها في منية النفوس في سيرة سيف بن ذي يزن ، المرأة الحجة التي تقاتل إلى جوار حبيبها وزوجها الملك سيف ، والتي يقاتل من أجلها الملك سيف الإنس والجان جميعًا .. ونجد صورتها كذلك في الام المحبة الفارسة المقاتلة التي ترتدي زي الفرسان وتمتطى الخيل وتهاجم الرجال في شجاعة لتخليص إبنها من كل مأزق حرج يقع فيه ، ممثلة في فاطمة أم على الزيبق في السيرة الشعبية المعروفة باسمه ..

ونحن نجد المرأة الأمازونية التي تقاتل وتحب كثيرا في السير التي تتحدث عن حياة الصحراء في الجزيرة العربية أو مايتاخمها عند وادى الرافدين أو على ساحل الشام ، أو في الأجزاء التي تتناول هذه البيئات من السير الشعبية مثل سيرة عنترة وسيرة حمزة البهلوان ، وكذلك السيرة الهلالية وسيرة الزير سالم . وغالبا ماتبدأ قصة الحب في هذه الأجزاء بمعركة يخوضها البطل مع فارس يتحداه ، ويتعبه في القتال مساويا له في الشجاعة والمهارة ، ثم حين يهزمه يكتشف أنها فتاة متنكرة في زي الفرسان . وهو حين ينتصر عليها ينتصر أيضا على قلبها لتبدأ قصة حب صحراوية تكاد تصبح نمطية في هذه السيرة أو في أجزائها التي تدور في الصحراء على الخصوص ، وفي أحيان كثيرة يصل اعتزاز الفارسة الصحراء على الخصوص ، وفي أحيان كثيرة يصل اعتزاز الفارسة

الأمازونية بمهارتها وقدرتها على القتال حدا يجعلها تضع من نفسها مجالا للتحدى ، فمن يهزمها يستطيع أن يفوز بها زوجة ، وإلا فمصيره القتل في ساحة النزال ويستهدي جالها الفرسان الذين يعتزون بأنفسهم من ناحية ، ولا يرون في نزال فتاة أيا كانت مهارتها مسألة ذات بال من ناحية أخرى . ومن هنا يكثر صرعاها ، صرعى جهالها ، وصرعى سيفها أيضا ، إلى أن يتقدم بطل السيرة ، أو بطل هذا الجزء من السيرة ـ كما نرى فى الجزء الخاص بجندبه في سيرة ذات الهمة ، وفي جزء الصحصاح أيضًا ليهزمها ويفوز بها ، وبجالها ومالها ومكانتها وسط قومها . وللفتاة الأمازونية المحبة صورة أخرى تتكرر كثيرا ، فهي عند خروج حبيبها إلى مغامرته تتسلل قبله ، وترتدى ثياب الحرب وتتقنع وتعترض طريقه باعتبارها أُحد الفرسان اللصوص ، وتدخل مع زوجها في مبارزة حامية ، كأنما تختبر مدى استعداده للمغامرة التي سيقدم عليها . وهي تكشف قناعها في الوقت المناسب حتى لا ينقلب لعبها إلى جد فتجرح زوجها أو تقع تحت حد سيفه . وفى الواقع تصبح هذه المبارزة كأنها جزء مكمل لكلمات العشق أو لحظات الغزل بينهها ، بحملان لها من الذكرى ما يجعلها حية خلال حكاية حبهها ، وحية خلال النسيج الفني للسيرة الشعسة نفسها.

والواقع أن تنوع صورة المرأة فى السيرة الشعبية العربية هو الذى يعطى التنوع لصورة الحب المقدمة فى أحداث هذه السير.. كما أن دخول المهارة القصصية فى هذه الأعمال يتيح لهذه الصور حياة وحركة تنفرد بها هذه السير الثرية بصورها الفنية القصصية والجمالية على

السواء . والواقع أن امتزاج قصص الحب امتزاجا موضوعيا بالقصص الرئيسية في السّير الشعبية يجعل من الحب لا مجرد عاطفة بين رجل وامرأة ، وإنما يجعل منها دافعا محركا لطموحات الرجل والمرأة على السواء .. كما يجعل منها دافعا محركا لأحداث السيرة الشعبية ذاتها .. فهي في الغالب الأعم النواة التي تنمو حولها باقي الأحداث التي تتضح كلما تقدمنا في السيرة ككرة الثلج التي تكبركلما تدحرجت فوق الجليد . . ولكنها تحمل في الواقع طبقات جديدة من نفس المادة التي صنعتها ككرة لأول الأمر .. فمها تقدمنا في أحداث السيرة فان حكاية الحب الأصلية تطغى على الأحداث وتؤثر فيها ، وتجعل من التنوع فيها تكرارا للنواة الأولى أو اضافة مبنية على النمو الطبيعي للعمل الفني النابع منها . وتملأ هذه الحكانة والحكابات الأخزى المشابهة مغامرات السير الشعبية بطابع إنسانى متكامل ، يمتزج فيه حب الهدف الأسمى أو معنى الحنير والجمال .. بحب المرأة ، أو معنى التكامل الإنساني بين المرأة و الرجل ، ليصبح الحب بهذا خيطا أساسيا يمسك بكل الأحداث ، ويوجد من خلال كل الأحداث ، ويوجد من خلال كل الأحداث ، ويمثل الرابط الحقيقي وراء الدوافع الكامنة والمحركة للأحداث . . والكثيرون ممن لم يقرأوا السير الشعبية حتى نهايتها لايكتشفون كيف يوظف فنان السيرة الشعبية المبدع دافع الحب توظيفا روائيا وملحميا يعطى السيرة الشعبية خصوصيتها الفنية المنفردة كفن روائي عربي حمل الرؤية العربية الشعبية لأحداث التاريخ . وحمل في نفس الوقت الرؤية العربية الشعبية لفلسفة الحياة والوجود ولمعنى الحب والخبر والحال

## الحب بين الإنس والبحق

من الموتيفات الهامة المتكررة فى قصص الحوارق التى تحفل بها الأسطورة العربية حكايات الحب ... ولسنا نعنى هنا الحب بين إنسان وإنسانة فهذا اللون لا يوجد فى الأساطير وحدها . بل نعنى نوعا بذاته من الحب ، وهو ذلك الحب الذى ينشأ بين واحدة من الإنس وجنى أو بين واحدة من الجن وإنسى .. وهذا اللون الشاذ من الحب أليف عند كتاب الحوارق والأساطير وهو يرد بكثرة شديدة فى أكثر من موضع من ألف ليلة وليلة ومن سيرة سيف بن ذى يزن .

وفى ألف ليلة تقابلنا صورة من صوره فى حكاية التاجر والعفريت فى قصة التاجر والكلبين إذ تعشقه جنية فتظهر له على صورة إنسية فقيرة ويعطف عليها ويتزوجها ثم تنقذه من الموت ومن كيد أخويه .

ويعقد ابن النديم فى الفهرست بابا كاملا بعنوان «أسماء عشاق الإنس والجن وعشاق الجن والإنس » يذكر فيه من الكتب المؤلفة فى هذا الباب :

«كتاب رعد والرباب ، كتاب رافاعة العيسى وسكركتاب سمسع وقع : كتاب ناعم بن دارم ورحيمة وشيطان السكان » .

ويظل ابن النديم فى تعداد أسماء هذه الكتب حتى تبلغ ستة عشر كتابا وكأنما أحس بالحرج من ذكر أسماء هذه الكتب وايرادها بين المصنفات فيقول:

« قال ابن اسحق : كانت الأسمار والخرافات مرغوبا فيها مشتهاة فى أيام خلفاء بنى العباس وسيا فى أيام المقتدر ، فعنف الوراقون وكذبوا فكان ممن يفتعل ذلك رجل يعرف بابن دلان واسمه أحمد بن محمد بن دلان وآخر يعرف بابن العطار وجاعة » .

ويبدو من هذا أن حكاية حب الجنية للانسى وبالعكس كانت شيئا مألوفا في مأثورات عامة .. ولعل في هذه الاشارة إلى التزاوج بين الجان والإنس اقترابا من زواج الآلهة والناس في الأساطير الإغريقية أو لعلها محاولة لتفسير سر الجال الفائق الذي تتمتع به بعض النسوة بنسبته إلى هجين من العالمين عالم السماء وعالم الأرض .. وعلى أي فهذه النقطة تحتاج إلى وقفة ، وتقول د . سهير القلماوي في هذا الصدد : « وكما نجد الجني الذي يخطف الانسية التي أحبها فيبعدها عن العالم الإنسى فكذلك نجد اشارة بعيدة إلى جنية أحبت رجلاً من الإنس فسجنته في جبل الثكلي الذي يصادفنا في قصة أنس الوجود والورد في الأكمام »

وألف ليلة وليلة عامرة بهذا الحب فنحن نراه فى قصة الصعلوك الثانى فى حكاية الحمال والثلاث بنات ، وكذلك فى قصة أبى محمد الكسلان، وقصة حسن البصرى وزوجته الجنية صاحبة الثوب الريش، وقصة بدر باسم وزوجته جنية البحر وقصة السمندل وغيرها كثير

في قصة سيف الملوك وبديعة الجال يلتي سيف الملوك « دولت خاتون » وهي انسية أحبها جني فارتفع بها بعيدا عن دنيا الانس .. وما أكثر الجميلات اللواتي أحبهن عفاريت في ألف ليلة فارتفع بهن في أفاق السماء أو اغتصبهن في أعاق الأرض فجعلهن بعيدات عن أهل الأرض . والصعلوك الثاني بصادف حبيته التي أحيها الجني واختطفها في طابق تحت الأرض . . وكذلك الأمر بالنسبة لسيرة سيف بن ذي يزن فنحن نجد هذه الصورة التي تتكرر في الليالي تملأ مغامرات سيف بن ذي يزن وتلونها .. يقول القاص : « ظل وحش الفلا في سيره حتى أشرف على مدينة عالية الأسوار وأبواب المدينة كلها مغلقة وأهل المدينة يقفون على الأسوار وهم يبكون بدموع غزار .. وقد لبسوا السواد كمن فقد أعز الأهل والأولاد ، ورأى خارج المدينة خيمة منصوبة وهي مزركشة تدل على أن بداخلها عروسا فاتحه وحش الفلا إلى هذه الخيمة ينظر مابها وقد أخذ منه العجب مأخذه .. وما أن اقترب من الخيمة وأزاح بيده الباب حتى بهره جمال العروس وقد جلست وحدها تبكى وتندب حظها .. كانت العروس جميلة كأجمل ماتكون النساء فقال وحش الفلا:

- « مايبكيك يا أجمل مافى الدنيا .. ؟» فقالت له : « أنا أيها الشاب المليح بنت ملك وسلطان وقد تزوجنى عفريت من الجان » .. ولما رفعت العروس رأسها التقت أعينها فى نظرة أعقبتها ألف حسرة وقد رأى لها خالا أخضر على خدها مثل الذى على خده .. فسألها : «كيف كان هذا الخال » ؟ فقالت : « اعلم ياسيدى أن

اسمى شامة بنت الملك افراح وهذه أسوار مدينتى وهؤلاء أهلى وأقاربي » . . فلما سمع وحش الفلا هذا وعرف أنها شامة بنت الملك أفراح الذى رباه وهو صغير ، عزم على تخليصها بقوة الملك المعبود . . ويخلصها الملك سيف بأن يضرب العفريت بسوط مطلسم فيقطع يده بينا تبدأ علاقة الحب بين شامة وسيف .

وتتكرر في سيرة سيف بن ذى يزن هذه القصة عن الجان الذى يخطف البنات الإنسيات لأنه يحبهن ثم يخلصهن البطل .. يقول قاص سيف بن ذى يزن : « وسار الملك سيف متجها إلى القصر وأخذ يطوف حوله وهو يفكر في طريقة لدخوله أو الصعود إليه .. وإذ به يجد شباكا قد فتح وأشباحا تشير له ، وإذ بمن يقفون في الشباك يدلون له حبلا فربط الملك سيف نفسه في الحبل وسرعان مايجد نفسه في القصر حيث يرى أربعين فتاة ينادونه باسمه فأصابته الدهشة والحيرة .. وسألهن من وكيف عرفن اسمه ؟ فقالت واحدة :

«أنا اسمى الملكة ناهد بنت ملك الصين وهؤلاء البنات من بنات ملوك الأقاليم .. خطفنا هذا المارد المختطف وأتى بنا إلى هنا ليثبت قدرته على ملوك الإنس .. وقد طال بنا الزمان على هذا الحال فى انتظار من يخلصنا وقد أتانى هاتف فى منامى وقال لى ــ لا تحزنى ياناهد فان خلاصك على يد الملك سيف الذى يقتل المختطف وهو الذى قطع يده فى بلاد الأحباش » . ثم التفتت إليه وقالت تسأله : « بحق الإله الذى تعبده ألست أنت الملك سيف بن ذى يزن ؟»

فلما أكد لها أنه هو الملك سيف مدت يدها وأمسكت يده واعلنت

اسلامها على يديه ونطقت بالشهادتين ثم تقدمت باقى البنات وأسلمن مثلها».

ثم يتربص الملك سيف بالمارد ليقتله ويخلص البنات الإنسيات من حب هذا الجنى العجيب .. وأديب الأسطورة العربى لم يكفه أن يعقد القصص حول عشق الأناسى للجان أو عشق الجان للإناث بل أدار قصص الحب بين الجان والجان .. وكثيرا مانلمح حكاية الحية البيضاء التى تهرب خائفة مذعورة من حية سوداء فاذا ماتعرض البطل للحية السوداء وقتلها انتفضت الحية البيضاء فأصبحت جنية مؤمنة كانت تهرب من حب الحية السوداء التى غالبا ماتكون عفريتا من الجن الكافر ..

وفى سيرة سيف بن ذى يزن علاقة حب بين خادم سيف الجنى عيروض الذى يملك الملك سيف أمره بفضل اللوح المرصود ، وبين أخت سيف الجنية عاقصة .. ولكن عاقصة ترفض حب عيروض لأنه خادم ، وهى حرة ويصبح الجزء الأخير من سيرة سيف بن ذى يزن هو محاولة سيف بن ذى يزن الحصول على مهر عاقصة التى طلبته من عيروض حتى ترضى به زوجا .. وهى تطلب المستحيلات التى تؤدى إلى مهالك كثيرة ترمى فيها بجبيبها وأخيها لأنها لاتحب عيروض بينا هى فى الحقيقة تحب أخاها الانسى سيف بن ذى يزن .

ومن الموضوعات الهامة أيضا فى حكايات الخوارق فى الأساطير الشعبية زيارة عالم الجان ، وهو غالبا مايكون فى أعاق البحر حيث توجد مدن كاملة وحياة شبيهة بجياة الناس وحين يعود البطل من رحلته

فى عالم الجن يحس أنه لم يقض إلا دقائق معدودات رغم أن الرحلة تستغرق زمنا طويلا ، ويقول الكزندر كراب فى تفسير هذه الظاهرة فى كتابه «علم الفولكلور ..» ولا تستطيع نظرية من نظريات رواسب الماضى أو من نظريات العودة إلى الحياة أن تفسر لنا هذه الاشارة القصصية ، ونعنى بها الاشار إلى التلاشى المعجز لكل احساس بالزمان . ولقد قيل إن تعاطى بعض المخدرات والحشيش الهندى بخاصة يثير أحلاما وأوهاما لها هذه الخاصية .. غير أنه ينبغى لنا أن نناقش تلك الاشارة القصصية المعتادة والتى ترد فى كثير من الحكايات ، وهدفنا من هذا أن نتبين مدى الخطر فى أن نأخذ بالتعميم فى مثل هذه الأمور .. إذ قد يؤخذ البطل إلى مملكة الجان ويظن أنه يقضى هناك وقتا قصيرا لا غير ثم يصاب بحنين مفاجئ إلى بيته ويبدى للجان رغبته فى أن يعود إلى البيت ، لكنه يصاب بالذهول حين يقال له أن قرونا عديدة قد مضت على غيابه .

يرد كثير من الدارسين هذه « الظاهرة » إلى عالم الحلم ، وأن الرحلة هنا رمز إلى دنيا غريبة يعيش فيها الإنسان كأنها حلم ثم يفيق فجأة ليدرك أن الأحداث الكثيرة التي حدثت لم تستغرق لمحة ويكون العكس رد فعل لحكاية الحلم. إلا أن كراب يرد على هذا الرأى بقوله : « من العبث أن نعزو هذا التطور للأحلام فما من حلم يؤدى إليه . ولا يجوز لنا أن نوى أن هذه الأشياء القصصية قد جاءت تقليدا للاشارة الأولى أو نسجت على منوالها ، ذلك أن الاختلاف بين النوعين يصل إلى مدى بعيد » .

ويقدم كراب تعليلا جديدا لهذه الظاهرة فيقول :

« وأقرب الاحتمالات فى ظننا أن نقول إن هذه الحكايات تجسيد للتجربة الإنسانية المألوفة والقائمة على الإحساس بأن أيام السعادة السماوية المقدرة لنا ستمضى بأسرع مما نشعر ونظن » .

وتعليل كراب فى الحقيقة لا يستطيع أن يزيح تعليل الحلم أو تعليل المخدر ، فليس افتراض واحد من الثلاثة من الأصالة بما يجعله يزيح الافتراضات الأخرى .

والأحلام فى الحقيقة تلعب دورها الهام كموتيفة من الموتيفات الأصلية فى الأساطير الشعبية إذ يقوم الحلم بدور التنبؤ بالنهاية القدرية للأحداث ، وبخط السير الذى سيسير فيه البطل ، وتأتى الأحداث لتصبح تفسيرا واقعيا للرموز التى ملأت الحلم وحددت هذا الخط القدرى منذ البدء.

وليست ألف ليلة وحدها هي التي تنفرد بهذه الموتيفة ، بل أنها توجد في القصص العربي القديم كله ، كما توجد في السير الشعبية بلا استثناء . ويدرس كراب ظاهرة الأحلام في الأساطير الأوربية يقول : « وعلى ضوء نظريات الأحلام بذلت جهود بغير مبرر فيما أظن ، لتفسير صفة الكسل الواضحة التي يتصف بها أبطال حكايات الجان ، وينبغي أن نقول إن صفة الكسل هذه واضحة للعيان ، ذلك أن أضخم الأعمال يتحقق في كثير من الحكايات بمساعدة الحليف ذي القوى الخارقة للعادة ، وأما البطل فيكسب صداقة هذا الحليف أول مايكسب » .

ولعل شبهة الكسل هذه علقت بالبطل عند دارس الأدب الشعبى ، من خطورة الأعال التى تتم فى القصص الشعبى على يد الجان ، بينما دور الإنس أو البطل فيها هو دور الموجه أو دور المستعمل للأدوات المتاحة له يبدو دورا ضئيلا نسبيا إلى جوار الأحداث الخارقة التى يقوم بها الأعوان والخدام .

ويمكننا ان نحدد حكايات العشق بين الجن والإنس بأنها من الجكايات الشعبية التي عاشت في الأدب العربي قبل السير وعاشت في الأدب الغربي قبل الملاحم.

ويؤيدنا في هذا الرأى في الجزء الخاص بالأدب الغربي كراب في قوله: « هكذا نرى أننا لانبالغ حين نقول إن حكايات الجان نوع من القصص الشعبي أقدم تاريخا من الملاحم ».

أما فى الأدب الشعبى العربى فهذه الحكايات تعكس أحلاما قديمة لتطلعات الفرد العربى فى تخلصه من بعض العوامل التى تعوق حصوله على مايريد من مجد وسؤدد فاستطاعة الإنسى الحصول على ابنة العالم المجهول ذات القدرات الحارقة ، تطابق مانجده فى سيرة عنترة بن شداد من مغامرات عنترة المثيرة للحصول على النوق العصافير ، والتغلب على أشهر فرسان الجزيرة العربية وأعتاهم حتى تكون جائزته آخر الأمر ابنة عمه عبلة التى تمثل لا الحب فقط وإنما تمثل تحقيق معنى الحلاص من الرق ، ومعنى التغلب على عقدة اللون ، ومعنى فك أسار الفارس العربى من قبود الطبقية المخيفة القاتلة التى تحكمت فى مصائر الفرد العربى طوال العصر الجاهلى .

وقصص العشق بين الإنس والجان سواء منها ماجاء في السير الشعبية أو في ألف ليلة وليلة أو في كتب الأخبار والأدب ترمز في الغالب إلى هذا الشوق عند الإنسان في الامتزاج بالمجهول الذي يسيطر عليه ويفوقه في قدراته وامكانياته.

وسواء كان الأمر نوعاً من الحلم ، أم كان إحساسا بالخوف على ذهاب أيام السعادة ، أم كان أثرا من آثار الغيبوبة الحدرة ، فنحن نحب أن تضيف إلى كل هذه التفسيرات التى قدمها دارسو الأدب الشعبي لهذه الظاهرة ، البعد الإنساني الذي يتمثل في الشوق إلى قهر المجهول ، وجعله معلوما طيعا في خدمة الإنسان ، ليتساوى مع أصحاب القدرات الخارقة التى تصور الإنسان أنهم يعيشون معه في عالمه دون أن يراهم هو ، وان كان ينسب إليهم كل الظواهر الخارقة التي تحيط به وتؤثر في حياته ، وهم الجان .

فالحب بين الانس والجنية ، والحب من الجنية للإنسى ، يحقق هذه المساواة بين العالمين ، ويرسم شوق الإنسان الدائم إلى التفوق على كل مالم يفهمه من مظاهر القوة الخارقة حوله ..

وفى الأمثلة التى أوردناها من سيرة سيف بن ذى يزن ، يتصارع الإنسان والجنى على حب انسية ويتغلب الإنسان ويستخلص الانسية من براثن الجنى ، ويتزوجها .. وهذه الموتيفة تتكرر ــ كما قلنا ــ أكثر من مرة فى .. هذه السيرة . وفى رأينا أنها ترجع إلى الفدية التى كانت تقدمها الشعوب المقهورة إلى المنتصرين ، تلك الفدية التى كانت تضم غالبا أبناء وبنات أشراف القوم ، ليكونوا سبايا عند المنتصرين ، وتأتى

السيرة الشعبية لتحقق فى عالم الفن القولى نصرا رمزيا على هذا المستبد الطاغية القوى ، حين يستخلص البطل بحكم قواه الخارقة السبية أو السبايا من المارد الهائل ويقتله ، لتكون جائزته الفوز بقلب الأميرة المأسورة التى خلصها من برائن الجنى .

وعالم الحب بين الإنس والجان عالم ملىء بالطرائف الشائقة ، تفنن القصاصون فى إبرازها وتناولها . وهو أيضًا عالم ملىء بالموتيفات التى دفعت الدارسين المتخصصين من علماء الانثروبولوجيا والأنثولوجيا والفولكلور إلى دراستها ، ومحاولة ردها إلى الدوافع الدفينة فى نفس الإنسان . . وهى بهذا من أثرى الموضوعات التى ملأت الأدب الشعبى العالمي بعامة والعربي بخاصة ، وكانت مجالا للإيحاء بأعال فنية معاصرة ذات قيمة بارزة ، لعل أهمها «أحلام شهر زاد » للدكتور طه حسين الذي جعل القصة المحورية فى روايته تدور حول عشق ملوك وامراء الخان لأميرة مستعصية لاتريد أن تخضع لحكم القوة أو للتهديد بها . الجان لأميرة مستعصية لاتريد أن تخضع لحكم القوة أو للتهديد بها . وكذلك ترسبت هذه الموتيفة فى الحكايات الشعبية المعاصرة فى علمنا العربي والتي تظهر فى الإيمان بأن بعض الناس « يخاوون » أو عتزوجون من جنيات ، يمكنوهم من معرفة الغيب وشفاء الأمراض وقراءة الطالع ، وهى الأساس الذي يعتمد عليه الكثير من الدجالين فى ايهام العامة بقدراتهم السحرية .

ولعل الشبيه لهذا على المستوى العالمي ماتؤمن به جمعيات كثيرة في مختلف انحاء العالم المتحضر من قدرتها على الاتصال بعالم الأرواح عن طريق وسيط إنسى، وإن اختلف الاطار الذي يوضع فيه هذا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المعتقد ، ولكن يعود فى نسيجه العام إلى ماتخيله الإنسان ، وما حاول أن يتبينه فى أدبه الشعبى وأساطيره من وحدة بين عالمه المادى وبين العالم المجهول الذى يحيط به ، سواء كان هذا العالم ، عالم الآلهة عند الاغريق ، أو عالم الجن فى الأدب الشعبى العربى ، أو عالم الأرواح . عند مثل هذه الجمعيات التى أشرنا إليها .

## الجسن والمسلائكة

ظهر الجن والملائكة في المأثور الشعبي العربي ظهورا واضحا منذ أقدم ماوصلنا من نصوص منقولة عن هذه المأثورات الشعبية العربية القديمة .. وجاء القرآن الكريم ليثبت هذه المعرفة وليؤكد وجود دنيا الجان ودنيا الملائكة التي عرفها العرب القدماء في مأثورهم الشعبي وبهذا أصبح الاعتقاد في وجود الجان والملائكة اعتقادا مثبتا بعد أن كان مجرد حكايات متناقلة موروثة ، ودخل الجان والملائكة عالم الكلمة من أوسع أبوابها سواء عند أصحاب الشعر أو عند أصحاب النثر ، وبالتالي لعب الجان والملائكة دوراكبيرا فيا ألف بعد هذا من أدب شعبي عربي قصصي ، سواء في الحكايات القصيرة التي جمعت في مجمعات قصصية - كألف ليلة وليلة ، أو في الأعال الروائية الطويلة التي حكت قصصية - كألف ليلة وليلة ، أو في الأعال الروائية الطويلة التي حكت نقصية وذات الهمة والظاهر بيبرس والهلالية وعلى الزيبق وبالذات بدأ طهورها واضحا في سيرة سيف بن ذي يزن - التي اعتمدت على عناصر الجن والسحرة والحكماء والكهان اعتادا أساسيا .

وقبل أن نناقش قضية الجان في المأثور الشعبي العربي أو في الأدب

الشعبي العربي ، نحب أن نقف وقفة قصيرة عند الجان كظاهرة ثابتة ومتكررة فى كل المأثورات الشعبية فى العالم كله . . والواقع أن أساطير شعب من الشعوب لايمكن أن تخلو من حكايات الجان أو الملائكة وإن اختلف ظهورها من ميثولوجيا شعب معين إلى ميثولوجيا شعب آخر .. فإنها في كل الأحوال ظهرة متكررة ومعروفة في كل المأثورات الشعبية العالمية . وهي تأخذ شكل الآلهة وانصاف الآلهة عند بعض الشعوب فتحفل مأثوراتهم الشعبية بجكايات عن الملوك الآلهة التي تحارب ملوكا لآلهة أخرى فى السماء والأرض والبر والبحر ، وتتنازع معها السلطة ، وتعرف بينها وبين بعضها الحب والكراهية والخيانة والوفاء، فالآلهة تحب البشر، ومن علاقتها بها تنجب أنصاف البشر الذين ينتمون إلى العالمين فهن نصف آلهة ونصف بشر . . وتثور صراعات جديدة بين هذه المخلوقات التي تنتمي إلى عالمين وبين الآلهة من ناحية وبين البشر من ناحية وهي صراعات تدخلها كل العواطف التي يعرفها الإنسان ففيها الحب والعشق والزواج ، وفيها الكراهية والحقد والإيذاء . . ونحن نجد أمثال هذه الظاهرة في الميثولوجيا اليونانية وكذلك في

الميثولوجيا الهندية والفرعونية .. ولكننا لانكاد نعثر لها على أثر فى المأثور الشعبى العربى على الرغم من الصلات الوثيقة التى أنشأها هذا المأثور بالمأثورات الهندولوروبية المتمثلة فى مأثورات فارس والأتراك والهند، وكذلك على الرغم من معرفة هذا المأثور بالمأثورات الاغريقية عن طريق النقل والترجمة أو بالمأثورات الفرعونية عن طريق الاتصال والتجارة والتزاوج والرحلة والهجرات.

والواقع أن عدم ظهور الآلهة التي تحارب أو تتزاوج مع البشر عند العرب كما أن عدم ظهور البشر أنصاف الآلهة عندهم ظاهرة هامة تشير إشارة واضحة إلى أن الميثولوجيا العربية لها استقلالها الخاص ولها مظاهرها المستقلة التي لاتجعلها امتدادا لأى ميثولوجيا عالمية أخرى بل تجعل منها ميثولوجيا مستقلة لها مقدماتها وأسسها .. ونستطيع أن نقول إن تأصل فكرة الملاثكة والجان في المأثورات الشعبية السامية بعامة وفي المأثورات الشعبية العربية بخاصة كان له دوره الهام في رفض هذا النوع من التصور للقوى الخارقة المؤثرة في الإنسان، أو للعلاقة بين هذه القوى الغيبية المؤثرة صاحبة القدرات الخارقة وبين الإنسان فمنذ البدء والإنسان العربي مقتنع بوجود قوى خارقة خيرة هي الملائكة وقوى خارقة شريرة هي الشياطين ، وأن هذه القوى موجودة في عالمه وأنها تلعب دورا هاما ومؤثرا في حياته . ووجود هذه القوى جعل الإله عنده ف منزلة مقدسة لا ترق إليها طموحاته في التعامل مع هذه القوى فالله هو الذي خلقه وهو الذي خلق هذه القوى الخارقة وهو أعلى وأمنع من أن يصاوله وأن يشاء أن ــ يتعامل أو يصاول فأمامه هذه القوى الخارقة يجرب فيها خياله وأحلامه في الوصول إلى القوى المطلقة .. ولهذا تذهب الميثولوجيا السامية والميثولوجيا العربية عن الخوض في حياة الآلهة وعن رسم صراعات بينها أو بينها وبين البشر، وانصرفت إلى إسقاط كل هذه الصراعات على علاقاتها بالجان والملائكة .. وهبل واللات والعزى ومناة أنها التي ترمز إلى قوى عرفتها شعوب أخرى في بحثها عن الله فانها جميعا توقفت عن خلق العلاقات بالبشر ألا فما ندر . . فهبل

الذى هو بعل أو باهو ، أورع لم يدخل فى حياة الناس فى علاقات نقلتها الأساطير الشعبية واللات والعزى ومناة رغم رمزها إلى الإهات القمر أو الزهرة أو غيرهما من الآلهات التى عبدت فى المنطقة السامية .. فإنه يندر أن ينقل عنها أحداث لها علاقة بالبشر .. والقصة الوحيدة التى تنقل عن العزى والتى ينقلها مفسرو القرآن الكريم كحكاية عن الآلهة الزهرة أو النجمة الزهرة ، انما ينقلها المفسرون باستنكار شديد .. وتنقلها كتب السير باستفظاع لعلاقة الزهرة بالملكين هاروت وماروت وما أحدثه تدخلها فى حياتها من تدمير ، ثم بما ترمز إليه هذه الآلة من ضياع وتيه يستمر إلى الأبد .. وعقاب رهيب ينزل بالملكين هاروت وماروت يستمر إلى قيام الساعة .

وفكرة الجان ارتبطت عند العربي القديم بفكرة وجود الكاهن الذي هوصلته بالإله.. فالكاهن في معبدة هو الصلة بين البشر وبين آلهم وهو الذي ينقل إليهم رغبات الآلهة وأوامرها ، وهو الذي يحمل إلى الآلهة تضرعات البشر وأمانيهم .. والكاهن هنا بحكم كونه صلة بين الآلهة والناس صاحب قوى متعددة وهامة فهو الذي يحدد الطقوس التي ينبغي أن تؤدى للآلهة لترضى وهو الذي يحدد القرابين التي ينبغي أن تؤدى إلى الآلهة لتستجيب لرغبات البشر ثم هو الذي ينقل أوامر الآلهة وكلمتها وهو الذي يستطيع أن يتنبأ عن طريق علاقته بالآلهة بما يحدث للبشر من أحداث مهمة ومؤثرة ، ومن البشر من أحداث مهمة ومؤثرة ، ومن المنا ظهرت عند العرب ـ الكهانة ، والعرافة ، وبرز عندهم سجع الكهان ومن هنا ظهر السحر كسر خاص يعرفه الكهان ويستطيعون عن

طريقه أن يتحكموا فى الآلهة وفى الناس على السواء فالسحر هنا وفى هذه المرحلة بالذات بجموعة أسرار يعرفها الكهنة فتفتح لهم آفاق المعرفة التى لا يورثها البشر العاديون ، وهى فى نفس الوقت معرفة مؤثرة فى الآلهة ، تحمل قوى معينة تستطيع أن تلعب دورها فى تكوين الآلهة بجاه الأشياء فتشفى المريض أو ينزل المطر أو ينبت الزرع أو ينجح الغزو إذا مامورست طقوس هذا السحر الذى هو ناجح التأثير فى قوى الآلهة وناجح التأثير فى قرارات هذه الآلهة وأحكامها . .

والكهنة لا يؤثرون بذواتهم طبقا لطقوس السحر فحسب وإنما هم يؤثرون أيضا بحكم تحكمهم في مخلوقات ذوات قوى فائقة تحول إرادتهم وتلبى أوامرهم .. ومن هنا ارتبط السحر بوجود مخلوقات أخرى تحيا فوق الأرض غير البشر وتحمل قوى خارقة ، وهى فى نفس الوقت تؤثر في حيوات البشر بحكم الإرادة المسلطة عليها من الكهنة أو المسحرة ، وهذه الكائنات موجودة دائما وإن كان الإنسان لايراها ، وحياتها تشابه حياة الإنسان ، وهى لهذا تستطيع التأثير فى حياة الإنسان .. وخلق الوجدان الإنسان مورة الجنى ليضفى عليها كل الصفات التى تنقصه ، فالجان من نار والإنسان من طين ، وهى تطير وتحلق وتقطع المسافات البعيدة فى الأزمنة القصيرة بينا الإنسان محدود الحركة ، وهى تستطيع أن تعرف الغيب لأنها تسترق السمع فى السموات ، كما أنها تعرف كنوز الأرض وخباياها واختلطت صورة الكاهن بصورة الساحر ، كما الخلطت قدرات الكاهن فى الاتصال بالإله عن طريق الساحر ، كما اختلطت قدرات الكاهن فى الاتصال بالإله عن طريق الساحر ، بصورة الساحر والذى يستطيع أن يسخر الجان فى خدمة أهدافه وتحقيق بصورة الساحر والذى يستطيع أن يسخر الجان فى خدمة أهدافه وتحقيق

أوامره . ولم يعد الساحر مجرد رجل يعلم قوى الطبيعة ويسخرها بجكم علمه أو حكمته ــ وإنما غدا الساحر قادرا بحكم مايعرفه من اسماء على تسخير الجان لتحصل له على ماينقصه من علم وحكمة .. وفكرة تسخير الإنسان لقوى الشياطين موجودة في المأثور الشعبي العربي والسامي كله ، وهي نابعة من شخصية سيدنا سلمان والذي سخر الله له الريح والطير والوحش والهوام والجان. وكان سيدنا سلمان يتحكم في الجن عن طريق خاتمه السحرى ولهذا لعب هذا الخاتم دورا كبيرا في الأدب الشعبي العربي بعد ذلك ، كما تبرز شخصية وزير سيدنا سلمان المعروف باسم آصف بن برخيا فهو الذي دون الأسرار السحرية وخبأها تحت عرش سلمان وكذلك يلعب البساط السحرى لسيدنا سلمان دورا هاما ، فهو بساط طاثر يحمله من مكان إلى مكان ، ومن فكَّرة طيران البساط ظهرت السير الشعبية وفي ألف ليلة وليلة أكثر من أداة تطير، بذاتها ، أو بالسحر ، أو لأن الجان يقومون بحملها بحكم حصول البطل على اداة تسخر الجان له . كما أن المأثور الشعبي نقل أن سيدنا سلمان حارب الجن الكافرة وحكم على من أدانه منها بالسجن إلى نهاية الكون ، ويجيء هذا الحبس بوضع الجان داخل قمقم يرمى في البحر ليظل هناك إلى الأبد ، وعلى القمقم كلمات وطلاسم تمنع خروج الجان وتمنع تخلصه من سجنه .

وفى الأدب الشعبى العربى انعكست كل هذه المأثورات الشعبية عن عالم الجن وعلاقاتها بعالم البشر ، وعن القوى التى يملكها الجان ، وعن مكان أن يتحكم البشر بحكم معرفته بالسحر فى دنيا الجان .

وفى ألف ليلة يلعب خاتم سلمان أو خاتم الملك دورا هاما في حياة البطل حين يعثر على هذا الخاتم فيدلك الخاتم ليظهر له الجني مطيعا لأمره وملبيا لرغباته وجاعلا اياه من صعلوك فقير إلى غني طائل الغني ومن عاجز مهمل القدر ، إلى صاحب سلطان وقوة ــ ومكانة كبيرة . وفى سيف بن ذى يزن نجد اللوح المرصود يحل محل خاتم سلمان ، فحین بمسك سیف بن ذی یزن اللوح ویدلکه یخرج له خادمه عیروض الجني ليصبح خادما مطيعاً لأوامر سيف ، لايستطيع أن يخالف له أمرا طالما ملك هذا اللوح وإلا أحرقته أسرار الكلمات المنقوشة على اللوح والتي خطها الوزير آصف بن برخيا وزير سلمان بن داود . فإذا ما فقد سيف اللوح أصبح عيروض خادما لمن يملك اللوح ولوكان من أعداء سيده القديم ، فولاؤه ـ مرتبط باللوح وماعليه من « رصد » أو من أسرار سحرية ، وعيروض الخادم قادر على أن يحمل البطل في رحلات خيالية طائرًا به في السماء قاطعا المسافات البعيدة بسرَّعة فائقة ، وهو أيضا يحارب في صفوفه فيوقع في أعدائه البشر الرعب ، كما يوقع بأعدائه من الجان أشد الخسائر ببطولته وشجاعته ، وعيروض الجني يحب جنية أخرى هي عاقصة أخت الملك سيف ، ويتعاون معها على خدمة أخيها ، كما يطلبها ليتزوج منها فترفض لأنه خادم حقير وهي بنت الملك الأخضر من كبار ملوك الجان ، وتدور مغامرات طويلة ومثيرة والملك سيف يحاول أن يقنع عاقصة بالزواج من عيروض الذي يؤسر وهو يحاول الحصول على مهرها ، ويحاول سيف بن ذي يزن \_ تخليص تابعه الجني الأسير في سلسلة من المخاطرات المحفوفة بالمهالك وعلاقة سيف بعاقصة نوع آخر من علاقة الانس بالجان في الأدب الشعبي العربي ، وهي تشبه إلى حد كبير مايعرفه العامة في الفولكلور المصرى في حدوته «ألست المزيرة » فحين يترك سيف بن ذي يزن الطفل عند أواني الماء في أسفل قصر الملك أفراح تختطفه جنية تعجب بشكل الطفل وتربيه ثلاث سنوات مع طفلتها المولودة حديثا والتي تقاربه في السن ، وهذه الطفلة هي الجنية عاقصة وبهذا تعقد روابط الأخوة بين سيف الإنسي وعاقصة الجنية وتصبح أخته هذه أكثر أعوانه إخلاصًا له وحبًا فيه ، وهي تترك ملك أبيها الملك الأخور لتتبعه في مغامراته الكثيرة ، تنقذه وقت الحظر وترشده عندما يغلق أمر من الأمور عليه . وعاقصة هنا جنية مؤمنة لاتخضع لطلسم ولا يرغمها سحر معين على خدمة الانسي ، وإنما هو حبها لسيف الذي يجعلها دائما في خدمته .

وهناك فى ألف ليلة وليلة صور عديدة لهذا الجنى الحر الذى يتطوع للعمل فى خدمة الإنسان دون أن يكون مسخرا لهذا العمل أو مرغا عليه ، فنى قصة قمر الزمان ابن الملك شهرمان يقوم رهان بين اثنين من الجان حول أجمل من رأى كل منهم أثناء طوافه بالأرض ويحمل كل منهم أجمل من رأى ليضعه إلى جانب أجمل من رأى الآخر ، فإذا فتاة وفتى على جانب كبير من الجال وإذا هما بهذا يتسببان فى قصة حب شيقة يلعبان فيها دورا كبيرا حتى يتم زواج الفتى الجميل بالفتاة الجميلة .. وفى هذه القصة نجد أن عمل الجن نابع من ارادتها بل ونجد أنه أشبه بالعبث بين البشر ، ولكنه عبث طريف وخير.

والجن في الأدب الشعبي العربي قادر على التشكل على صور

متعددة في الليالي نجد العديد من القصص حول تشكل الجان على صورة حيوان أو على صورة إنسان وأكثر الأشكال ورودا في هذا المجال صورة الحية ، ودائمًا مايكون الجني الخير على صورة حية بيضاء بينمًا يكون الجني الشرير على صورة أفعي سوداء .. ويتدخل البطل لينقذ الحية البيضاء بقتل الحية السوداء فيفوز بولاء الجنية التي كانت تحاول الهرب من جني شرير بطاردها ويحاول أن يتزوجها قسرا وفي سيرة سيف ابن ذي يزن يحصل البطل على سلاحين هامين لها القدرة على قتل الجان ، أولها سوط يقطع به ذراع الجني الشرير المختطف والثاني سيف سام بن نوح الذي يستظيع به أن يقتل أعتى ملوك الجان. والذي يحدث عند تجريده من غمدة أن يحرق بما عليه من أرصاد وأسماء كل الجان وأن يبطل كل أعال السحر وأن يحطم كل التعاويذ والطلاسم. فخيال القصاص الشعبي تجاوز مجرد وجود الخلاف بين الجنيه والإنسى إلى ابتداع السلاح الذي يستظيع به الإنسان أن يتغلب على قوى الجن الخارقة . وليس السلاح أداة وحسب وإنما هو أيضا السحر القوى القادر على هزيمة قوى الجان. وفي قصة الصعلوك الثاني في ألف ليلة وليلة وهي قصة الحمال والثلاث بنات نجد ابنة الملك تحارب ـ جنیا بواسطة سحرها القوی الذی یتغلب علی محاولات الجنی التخني في صور متعددة إلى أن تتمكن من حرقه وقتله وتموت هي بسحرها القوى . وهذه المعارك بين الجان والإنسي تدور أمثالها بين الجان بعضهم وبعض ونحن في سيرة سيف بن ذي يزن نشهد نماذج من هذه الحروب المخيفة في وصفها وفي الصواعق والبرق والخوارق التي

نتميز بهاكما أننا نشهد تنظما لمالك الجن نجد فيه الملوك والوزراء والقادة والجنود :. ونحن نشهد مثالا لهذا في ألف ليلة وليلة في قصة حسن البصري الذي يؤاخي هو الآخر جنيات يخدمنه ويحببنه فني هذه القصة وصف كامل لأنواع الجن الطيارة والقادرة على الغوص فى أعماق البحار ، وتحكى لنا أخت حسن البصرى الجنية أحاديث كثيرة عن ملوك الجن وعوالمهم وفى قصة بدر باسم فى ألف ليلة وليلة تكون الجنية على صورة فتاة انسية كاملة الحسن ويتزوجها الملك ويحبها دون أن يعرف أنها جنية من جنيات البحر ولا تتحدث جلنار وهذا اسم الجنية إلى الملك إلا حين تحمل منه وتوشك أن تلد ، وفي هذه الحالة تخبره بسرها وأنها لابد أن تستحضر أهلها من الجان لكي يقوموا على ولادتها بطريقتهم الخاصة ونشهد أهلها يقبلون سيرا على سطح البحر دون أن يغرقوا ، بل هم يعيشون في عالم خاص بهم في أعاق البحر ، حيث ينزل إليه ابن جلنار الذي كحلت عيناه بكحل معين وتليت عليه تعاويذ بذاتها قادرا على أن يعيش في أعاق البحر قدرة أخواله تماما وهناك نرى معه مدنا ومساكن وجيوشا وعوالم كاملة تحت سطح البحر تشابه عوالم الإنس ومدنهم وحواضرهم وجيوشهم ...

والواقع أننا نجد أن الأدب الشعبي مزج بين الجن والسحر والكهانة مزجا يكاد يكون كاملا. فني القصة السابقة تستدعى جلنار أهلها بتلاوة التعاويذ السحرية وبدر باسم ابنها يستطيع أن يغوص في البحر ويسير عليه بفضل طقوس سحرية وكلمات سحرية قد دست معه ، والحاتم والسوح والسيف والسوط وغيرها من الأدوات التي تتحكم في

الجان أو التى تستطيع التأثير فيهم إنما تحصل على القدرة بفضل طلاسم سحرية وتعاويذ واسماء نقشت عليها وكذلك الأمر فى حالة القمقم الذى يسجن فيه الجنى أو الأدوات الخارقة التى تصنع بالحكمة كطاقية الاخفاء فى ألف ليلة وليلة وسيف بن ذى يزن وكالوعاء الذى يمتلئ طعاما ، أو جراب جودر الذى يخرج منه أصناف الطعام فى ألف ليلة كما نجد أيضًا الحصان الأبنوس الطائر فى ألف ليلة أو البراق الذى ينادى على أهل المدينة إذا اقترب الأعداء. أو الأرصاد النحاس فى بنادى على أهل المدينة إذا اقترب المهمة عند حافة المدينة.

وتكتمل الصورة حين نشهد حرب الحكمة أو حرب الكهان بين برنوخ الساحر في سيف بن ذى يزن والأربعين ساحرا الكفرة أو بين الحكيمة عاقلة المؤمنة والوزيرين سقرديوس وسقرديون الكافرين في قصة سيف أيضا . إذ تجمع هذه الحروب بين الكهنة أو الحكماء وبين السحر وبين الجان في نسيج واحد .

والجان فى ألف ليلة وليلة وفى السير الشعبية تقسم إلى قسمين هامين الأول ــ هو الجان الخير والقسم الثانى هو الجان الشرير ، والجان الخير مسلم ومؤمن وموحد بالله ، وهو لهذا يأتمر بأمر المؤمنين من الناس ولا يخضع للسحرة الكفرة إلا إذا كان أسير الطلاسم والسحر ، وحين يفك سيف بن ذى يزن أرصاد الكاهن الشرير عن الجان يصيح به الجان المتحرر المؤمن «لاشلت يداك ياسيد الفرسان ومبيد أهل الكفر والطغيان».

ونجد هذا الجن المؤمن كثيرا في الأدب الشعبي العربي يسبح بحمد

الله ويحارب أعداءه ، تصديقًا للآية الكريمة التى تقول : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » فعالم الجن مأمور بعبادة الله فهن أطاعه له الثواب ومن كفر عليه العقاب كالإنس سواء بسواء.

كما يتمثل هذا الجن المؤمن فى قصة سليان بن داود الذى سخر له الجنود من الجن فى قوله تعالى : « وحشر لسليان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون » ـ والجن فى قصة سليان يحضر مجلسه ويناقش الأمور معه ويعرض خدماته إن أرادها سليان ويعرضها متطوعًا راضيًا .. يقول تعالى فى كتابه الكريم «قال يأيها الملأ أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين . قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وانى عليه لقوى أمين » .

وهذا الجن المسلم المؤمن الخير يحارب فى صفوف الأبطال المسلمين ليهزم لهم عدوهم وليرد عنهم كيد الجن الكافر، أو من سخر من الجن لطاعة أعدائهم من الكهنة الكفار، أو السحرة المشركين.. ولاشك أن القصص القرآنى كان له دور كبير فى انتشار هذا الجن المسلم فى أعمال الأدب الشعبى العربي، وفي ظهوره بهذه الصورة المطيعة والمناضلة والمكافحة عن الدين ، بحيث لاتقل فى جوانبها المتعددة عن صورة أبطال الكفاح المسلمين الذين ينتصرون للدين ويحاربون أعداءه. أما النوع الثانى من الجن وهم الجن الشرير فقد استعرضنا أكثر من

اما النوع الثانى من الجن وهم الجن الشرير فقد استعرضنا اكتر من صورة \_ من صور ظهوره فى ألف ليلة وليلة وفى السير الشعبية ، والجن المشرير كافر وغير مؤمن وهو ينحاز إلى صفوف أعداء المسلمين كلما نشبت الحرب بين المسلمين والكفار وبينهم وبين الجن المؤمن عداؤة

تقليدية ثابتة وهم يطلعون السحرة والكهان على كل مايؤذى البشر، ويساعدونهم على مسخهم وتشويه صورتهم وانزال أقسى العذاب بهم. الا أن النوعين من الجان تتحكم فيه الأرصاد والأسماء وعلوم الأقلام التي سجلها آصف بن برخيا من أيام سلمان ابن داود. والمدهش أن صورة الملائكة في الأدب الشعبي العربي غير واضحة تماما ولعل القصاص الشعبي أنزلها منزلة معينة من التكريم والتبجيل واكتنى بالاستعانة بالجن الخير وبأولياء الله بدور القوى الحارقة أمام الحن الشهر و .

تقول الآية الكريمة: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » فابليس هذا كان من الملائكة وعندما عصى أطلق عليه لفظ الجن أو الشيطان، وهكذا يصبح عالم الملائكة الذين أطاعوا الله وعالم ابليس الذي كفر واستكبر وأصبح هو الجن ولهذا فليس غريبا أن يستعيض القاص الشعبي بالجن المؤمن في إبداعه القصصي بديلا من الملائكة ، فهذه القسمة كما يبدو منطقية وسليمة إلى حد كبير.

ولهذا فالجن الكافر دائما يحاول الإيقاع بالإنسان فهذه مهمته منذ خلق ومنذ عصى أمر ربه ومنذ أصبح اسمه الشيطان وأصبح أبناؤه وأتباعه من الجن الكافرين يسمون ـ بالشياطين وخصوصا وأن صورة الملائكة فى خيال القاص العربى أنها فى تصوره مخلوقات قوية قادرة وليست ضعيفة مستضعفة ، بل أن لها من القوة ماتفوق عتاة الشياطين ، فالملائكة هم رحمة ولكنهم أيضا عذاب على الكافرين

تقول الآية الكريمة «يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » . فصورة الملائكة لاتقل فى خيال القاص مراسا وبأسا وقدرة عن صورة الجن ، ولهذا فقد استعاض باستعال الجن الخير عن استعال الملائكة كرمز للخير وكمدافعين عن الحق . ولهذا ندر أن نجد بطلا من أبطال أحد الأعمال الأدبية الفنية ملاكا من الملائكة ، وإن ورد ذكر تسبيح الملائكة ، ووردت أسماء بعض الملائكة بوظائفهم كما حددها المفهوم الإسلامي فى ملكوت الله . ولكن الكاتب الشعبي العربي كما لم يستعمل فى إنتاجه الأدبى الشعبي الآلهة أو انصاف الآلهة كذلك لم يستعمل الملائكة استعالا قصصيا .

## لغة الحيوان بَين العلم والمأشورات العربية

عرف العالم الأسطورى حول دنيا الحيوان قدر ماعرف العلم الحديث وربما أكثر. وقد تبدو هذه الحقيقة غريبة على آذاننا لأول وهلة . ولكننا لو تتبعنا الأثر العميق لدنيا الحيوان فى أساطير العالم لأدركنا أن الحيوان لعب الدور الأول فى دنيا المعلومة الأسطورية للدى الإنسان ، وكم كانت هذه الحقيقة الأسطورية قريبة جدا من دنيا الحقيقة العلمية التى يعرفها الآن الإنسان ولكن من خرافات الحقيقة العلمية التى يعرفها الآن الإنسان ولكن من خرافات السوب اللي كليلة ودمنة إلى حكايات الأخوين جريم الألمانية يمتد خيط متين يؤكد أن الإنسان عرف عن دنيا الحيوان الحكمة والمعرفة قبل أن يفتح العلم صفحاته ليؤكد صحة المعلومات الأسطورية للإنسان عن ذنيا الحيوان.

والعرب قد عرفوا عن الحيوان قدرا كبيرا جدا من المعلومات الصحيحة . ومؤلفاتهم حول الحيوانات عديدة ولاتحصى . . ويذكر ابن النديم فى كتاب الفهرست مجموعة كتب ألفت عن الطيور الجوارح أمثال كتاب الجوارح لمحمد بن عبد الله بن عمر البازيار ، وكتاب البزاه للفرس والبزاه للترك ، والبزاه للروم ، والبزاه للعرب ، وكتاب الجوارح

واللعب بها لأبى دلف القاسم بن عيسى ، وكذلك يذكر ابن النديم مجموعة ضخمة من الكتب المؤلفة فى البيطرة.

ونعرف فى المكتبة العربية كتاب الحيوان للدميرى وكتاب الحيوان اللجاحظ فى صدر مكتبة الحيوان العربية الضخمة . وأهم ظاهرة لفتت الكتاب هى ظاهرة لغة الطير . . ولعله من الثابت أن للطير والحيوانات لغتها ، وقد جاء هذا فى كتاب الله الكريم إذ قال تعالى فى سورة النمل : هحتى إذا أتوا على وادى النمل قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليان وجنوده وهم لايشعرون . فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين » فسليان عليه السلام يسمع حديث النملة إلى باقى النمل وتحذيرها لهم من جند عليه السلام يسمع مذيث الخيوان والحوش والطير والهوام فيشكر الله سبحانه وتعالى عليه . . وسليان الحيوان والوحش والطير والهوام فيشكر الله سبحانه وتعالى عليه . . وسليان عليه السلام لا يعرف لغة الحيوان وحسب وإنما هو يتحدث بها ، ويكلفها بالمهام فتصدع بما تؤمر وإلا تعرضت لأشد العقاب .

وواضح إذن أن الحيوانات والطيور والهوام تتحدث طبقا لهذه النصوص القرآنية التي لا يأتيها الباطل ولايعتورها الشك ، وهي لا تتحدث لمجرد حتى التفاهم ونقل المعلومات ، ولكنها تستعمل لغتها الخاصة في شكر الله والتسبيح بحمده ، مما يؤكد أن لها قدرة لا على إدراك المعلومات الحسية وحسب ، ولكن على التفكير الموصل إلى معرفة الإيمان والتسبيح بخالق الكون . قال تعالى في سورة النور : « ألم

تر أن الله يسبح له من فى السهاوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون » صدق الله العظيم . هذا هو رأى العلم الالهي . وهو رأى قاطع لاريبة فيه . فما هو رأى علم الإنسان . التجريبي هل توصل هذا العلم إلى نفس النتيجة ؟؟

أجرى العلماء الكثير من التجارب على مختلف أنواع الحيوانات. ومن هذه التجارب ومن هذه الملاحظة تأكد لدى العلماء أن للحيوانات لغاتها الخاصة التي تتفاهم بها وتوصل بواسطتها المعلومات بل والأفكار .. ويقول الأستاذ فانس باكار في كتابه « الجانب الإنساني عند الحيوان » ان الفرق الشاسع بين الإنسان والحيوان يتركز أساسا حول قدرة الإنسان على استخدام لغة التفاهم ، ونحن نتكلم بالرموز ، فكل كلمة ننطقها تعبر عن أشياء أو أفعال أو أحداث أو ما أفكارنا . ونحن نعلم بالطبع أنه لا يوجد ثمة حيوان آخر له لغة مطبوعة أفكارنا . ونحن نعلم بالطبع أنه لا يوجد ثمة حيوان آخر له لغة مطبوعة بالحروف الهجائية ذات قواميس أو قواعد لغوية غير الإنسان ، ولكن يجب علينا أن ندرك أن الفارق بين الإنسان والحيوان في اللغة ليس شاسعا جدا كها كنا نعتقد ، ويقول أحد علماء اللغات أن لغة إنسان الغاب تعتبر أقرب لغات الحيوان منزلة إلى لغة الإنسان .

وفى كليلة ودمنة عالم كامل من الحيوانات والطيور والهوام تتكلم وتتخاطب وفى ألف ليلة مثل هذا العالم ، ولكن فى ألف ليلة نجد الإنسان يعرف لغة هذه الحيوانات ويحل رموزها ويفهمها ، ومن حديثها يعرف الحكمة ويتعلم ويتعظ . فحين عرضت شهر زاد على أبيها

وزير الملك شهريار أن تذهب هي إلى الملك كزوجة له حتى تستطيع أن تفتدى بنات جنسها من بطشه حيث كان كل ليلة يبنى بفتاة جديدة ويقتلها في الصباح . حذرها أبوها من بطش فعلتها وقال لها : « أخشى عليك أن يحصل لك ماحصل للحهار والثور مع صاحب الزرع » ، فطلبت منه أن يحكى لها ماجرى بينهم فقال : « اعلمي يا ابنتي أنه كان لبعض التجار أموال ومواش ، وكان له زوجة وأولاد ، وكان الله تعالى قد أعطاه معرفة ألسن الحيوانات والطير، وكان مسكن ذلك التاجر الأرياف وكان عنده في داره حيار وثور فأتي يوما الثور إلى مكَّان الحيار فوجده مكنوسا مرشوشا وفي معلفه شعير مغربل وتبن مغربل وهو راقد مستريح فملأه الحسد للحار، وسمعه صاحبه يوما وهو يخاطب الحار قائلا : هنيثا لك كل هذا العز الذي ترقد فيه ، أنا تعبان ومهمل وأنت مستريح تأكل الشعير مغربلا ويخدمونك .. وإنما أنا دائما للحرث والطحن والإهانة فقال له الحهار : أنت المخطئ في هذا ياصديق الثور فلو دبرت أمرك لحظيت بالراحة والاهتمام. فسأله الثور: وكيف هذا أيها الحمار الصديق : ؟؟ قال الحمار : اسمع .. إذا خرجت غدا إلى الغيط ووضعوا المقود على رقبتك أرقد ولا تقم ولو ضربوك فإن قمت فارقد ثانية ، فإذا رجعوا بك ووضعوا لك الفول فلا تأكل كأنك ضعيف ، وامتنع عن الأكل والشرب يوما أو يومين أو ثلاثة فإنك تستريح من التعب والسخرة » . ويستمر الوزير يحكى لابنته شهر زاد قائلا: « فأصبح الفلاح الأجير لدى التاجر ليأخذ الثور إلى الحرث فوجده يتظاهر بالضعف ووجد الطعام أمامه لم يمسه فأمره التاجر أن

يأخذ الحار بدلا منه . وحين تكرر الموقف فى اليوم الثانى والثالث ندم الحار أشد الندم فقد تسلخ جلد رقبته وحطمت عصا الفلاح ضلوعه ، وأجهده العمل طوال النهار وقال لنفسه : « لقد كنت مقيا مستريحا مكرما ، لا يزيد عملى على أن أحمل صاحبي التاجر فى بعض الأحيان إذا أراد أن يخرج إلى أمر له ، لكن ما أنا فيه الآن من الضرر ليس له من سبب إلا فضولى ودخولى فيا لايعنينى .. ولكن لابد لى أن أدبر أمرى واحتال لخلاصى وإلا هلكت » .

وحين عاد الحار مجهدا في اليوم الثالث هز الثور ذيله في بهجة وسرور وهو يقول له والله لقد فعلت نصيحتك أيها الصديق الطيب فعلها ، وها أنا الآن أنعم بما كنت أظنه حلما من الأحلام وخيالا من الخيالات لا أعرفها إلا بالتمنى فقط ، قال الحار والله يا صديق كان بودى أن تستمر راحتك لولا أننى أحمل لك خبرا مؤلما فظيعا فلقد سمعت صاحبنا يقول اليوم لفلاحه الأجير ، إن لم يقم الثور من موضعه فلا نفع فيه إلا إذا ذبحناه ، فأذهب واعطه للجزار وأذبحه واحمل إلينا اللحم نولم له وليمة لأصحابنا وقطع جلده قطعا قطعا .. «قال الوزير »: وأكل الثور علفه كله وخرج التاجر وزوجته إلى دار البقر فجاء الفلاح الأجير فوجد الثور قد أتى على طعامه فابتهج وأخذه إلى فجاء الفلاح الأجير فوجد الثور قد أتى على طعامه فابتهج وأخذه إلى الحقل ، فلما رأى الحار صاحبه برطع وهز ذيله ، فضحك التاجر الذى كان قد سمع حديثها بالأمس ، وظل يضحك حتى استلقى على قفاه فطلبت منه زوجته أن يخبرها بسر ضحكه فرفض لأنه لو قال لها سر معرفته بلغة الحيوانات يخون الأمانة ويموت ، ولكن امرأة التاجر أصرت

أن تعرف السرحتى لو مات فوعدها أن يخبرها فى اليوم التالى ودخل إلى البستان ليصلي حزينا وكان عند التاجر ديك تحته خمسون دجاجة ، وكلب ، فسمع التاجر الكلب وهو ينادى الديك ويقول له : أنت تعلم أن صاحبنا قد وهبه الله نعمة معرفة حديثنا معشر الحيوانات والطيور، وقد كان يضحك هذا الصباح من حديث سمعه بين الحمار والثور وأصرت امرأته أن تعرف ماذا يضحكه .. ورفض أن يحكى لها . ولكنه لو أخبرها لمات ، فهذه أمانة ومن خان الأمانة مات ..» فقال له الديك: اذن لانخبرها.. قال الكلب: لقد جمعت عليه أقاربها والجيران وجيران الجيران وأصرت أن يخبرها عن سر ضحكه ولم تبال عندما أخبرها أنه سيموت إن أخبرها بحقيقة الأمر ، بل قالت أعرف ولو تموت .. فقاطعه الديك قائلا : والله إن صاحبنا قليل العقل لا يعرف صلاح أمره معها ، أنا لى خمسون زوجة أرضى هذه وأغضب تلك وهو ماله إلا زوجة واحدة وهو لايعرف صلاح أمره معها فسأله الكلب قائلا: أتعرف أنت أيها الديك الفصيح ؟ قال الديك طبعا يا أخي الكلب .. ما له لا يأخذ لها بعضا من عيدان التوت ثم يدخل إلى حجرتها ويضربها حتى تموت أو تتوب ولا تعود تسأل عن شيء. واختتم الوزير حكايته قائلا:

فلما سمع التاجر حديث الديك للكلب أحضر عيدان التوت واستدعى زوجته إلى حجرتها وضربها إلى أن أغمى عليها وأعلنت توبتها عن الفضول ورجوعها عن دس أنفها فيما لاتعرفه وهذا يا ابنتى شهرزاد ما أخشى عليك منه أن أنت أدخلت نفسك فى مقر شهريار حيث لامكان لك .. وحيث العاقبة مجهولة ومخيفة » .

فكأن السير الشعبية والحكايات الخرافية والأساطير العربية عرفت هذه الخاصية عند الحيوان واستغلتها إلى أبعد حدود الاستغلال ، وجعلت كل أنواع الحيوانات تتكلم فى قصصها وتتحدث فى أساطيرها . وهذه الظاهرة لاينكرها العلم .

أثناء الأبحاث التي كانت تجرى في سنوات الحرب العالمية الثانية بأجهزة الاستماع تحت سطح البحر، أمكن اكتشاف الكثير من أصوات الأسماك ، ولقد تبين أن بعض الأسماك كانت تتكلم بأصوات عالية جدا إلى درجة أنها كانت تحجب صوت المحركات . وكلنا يعلم أن الببغاء يمكنه أن يصيح بأى جملة يتكرر سماعه لها . ويقول علماء الحيوان أن الزرزور يمكنه أن يلقى بعبارات قصيرة باتقان كالببغاء ، وان الغربان ان أمكن تعليمها نطقت بعض الكلمات . وان الطير الساخر يمكنه أن يقلد بسهولة أصوات الطيور الأخرى ، كما أن طيورا أخرى مختلفة قد سمعت وهي تقلد نباح الكلاب . وإذا كانت ألف ليلة قد عكست حديث الحيوانات والطيور تلك الأحاديث التي يستطيع الإنسان أن يفهمها ، فقد عرفنا الكثير من الأساطير والحكايات الشعبية ومنها سيرة سيف بن ذي يزن التي تضيف بعدا جديدا إلى الطيور المتحدثة .. فحين تقود قمريه ابنها سيف إلى خارج المدينة لتدله على كنز أبيه وهي تضمر له الغدر ، وتستطيع أن تحدث فيه من جراح بسيفها ما يصرعه ، ولكن الأخطر من جراح السيف آثار السم الذي وضعته على حد السیف قبل أن تضربه به ، وحین یهوی صریعا تحت سیفها ، تترکه

متشفية وقد أيقنت أنها نالت منه أخيرا ، أو أزاحته عن طريقها ، ليخلو لها الجو فتحصل على الملك وحدها .. ويفيق الملك سيف بعد حين ويفتح عينه على ألم حاد يحس به في أجزاء جسده. وحاول أن نحرك قدميه فلم يستطع ، وحاول أن يرفع ذراعيه فلم يستطع ، فالتفت حوله فإذا الأرض كلها غارقة في بركة من دمائه ، فرفع عينيه إلى السماء يدعو الله ألا يطيل عذابه وأن يسرع بموته إن كان قد كتب عليه الموت في هذا المكان ، أو أن يمن عليه بوسيلة للشفاء . . وبينما هو في تضرعه الصامت لربه إذا به يشهد طائرين أقبلا من البرارى المقفرة وحطا على غصن في الشجرة التي يرقد تحتها وقالاً معا في صوت واحد : « لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وإبراهيم نبيه » . . ثم قال الطير الأول مخاطبا أخاه : « لاتعترض على حكمة الله .. واعلم أن أمه قمرية تدبر له سبع مهالك . أولها وهو طفل صغير حين رمته في الخلاء فأرسل الله له الغزالة أرضعته والجنية ربته والملك أفراح يحتضنه ، والثانية وهي هذه الميتة البشعة » . وكان الملك سيف يسمع حديث الطائرين وهو يعجب في نفسه كيف تتحادث الطيور حديث الآدميين وقد دخله شك كبير في أنه يعرف الصوتين ، وأنه سمعها من قبل. وعاد الطائر الأول يقول : « صدقت ياشيخ جياد .. وهذا والله فعل أهل الكفر والعناد » فرد عليه الطائر الثانى قائلا : « هنا ياشيخ عبد السلام دواؤه – فوق هذه الشجرة لو مضغه بأسنانه ثم وضعه على الجرح لشنى بأمر الله القدير».

وتبذكر الملك سيف أن الصوتين . . كانا للشيخين جياد وعبد السلام

وقد قابلها فى رحلته إلى مدينة قمر ، وقام بدفنهما بعد أن ماتا .. فتعجب من قدرة الله العلى القدير .. ومد يده إلى الشجرة ينزع من أوراقها ماتصل إليه يده ويمضغها فى فمه ثم يضعها على جراحه فتطيب فى الحال وهو يحمد الله ويشكره .

البعد الذي أضافته سيرة سيف هنا هو أن هذه الطيور المتكلمة ليست طيورا على الحقيقة وإنما حلت فيها أرواح اثنين من رجال الله الصالحين. وهذه الإضافة في الواقع قديمة جدا فقد عرفها قدماء المصريين الذين عبدوا الحيوان ، كما عرفوا فكرة أن الإنسان يمكن أن يتخذ صورة الحيوان لأداء غرض من أغراضه . وفي الأساطير الفرعونية نجد قصة الأخوين التي تحذر فيها أبقار القطيع صاحبها الراعي بيتو من غدر أخيه الذي قرر أن يقتله عند عودته إلى المنزل لوشاية كاذبة خبيثة دستها زوجة أخيه ضده . وفي نفس القصة يتخذ بيتو صورة العجل أبيس لينتقم ، وتروى الأسطورة مشهدا بين بيتو وهو في صورة العجل وبين زوجة أخيه يحدثها فيه عن رغبته في الانتقام لنفسه . وتتكرر هذه الظاهرة كثيرا في الأدب المصرى القديم إذ يجذر الحيوان الإنسان من خطر يدهمه كما يفعل التمساح مع الأمير في قصة « التمساح والأمير » . والواقع أن المصريين القدماء عرفوا نظرية التناسخ كما عرفها الهنود . ولعلها السبب في انتشار هذا اللون من القصص حول الحيوان في قصص الشعبين وأساطيرهما . وإن كان علماء الفولكلور الغربيون يمبلون إلى إبراز الأثر الهندى في الأدب العربي الشعبي دون التفات إلى فرضية التأثير المصرى الفرعوني ونظرية التناسخ ترى أن الروح الإنساني يمكنه

أن يسكن جسم حيوان ، فهو يتصرف تصرف الحيوان ولكنه فى نفس الوقت روح إنسانى . فهو إذن يتكلم ويفكر بلغة الإنسان . والواقع أن هذا التفسير الأسطورى لحديث الحيوان لا مجال له إلا لحدمة الأهداف المقصودة من وراء الأسطورة ، وهو لايغير من الحقيقة العلمية الثابتة التي تؤكد أن الحيوانات تتحدث ان لم يكن بالكلام فبالحركة أو بالرقص لتستطيع أن تصل إلى تفاهم مع أفراد الفصيلة .

ويقول « فانس باكار » لاينبغي أن نذهب بعيدا بحثا وراء أدلة قاطعة على وجود التفاهم بين الحيوانات فالأرنب يخبط بقدميه الخلفيتين تعبيرا عن الغضب، والفيل يرسل صيحات معينة عند الفزع ، والواقع أن كل أم من الحيوانات البرية تقريبا بمكنها أن تصدر الاشارات إلى صغارها . فالدجاجة يمكنها أن تفعل ذلك بواسطة النقيق ، والطير بواسطة الثغاء . « وقد قام علماء النفس في قسم سلوك الحيوان بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بتسجيل حوار تمساح على أسطوانة ثم حملوا الأسطوانة قريبا من بركة ينام فيها تمساح آخر وعند اعادة التسجيل استثير التمساح ساكن البركة وأخذ يضرب الماء متحفزا للقتال وعلا خواره كأنما يجذر بأنه السيد الوحيد في هذه البقعة . ولقد قضى كثير من العلماء وخاصة الألمان منهم السنين الطوال وهم ينصتون في متحف الحيوانات بحثا عن أدلة تدل على وجود اللغة واستطاع أحدهم أن يسجل سبع كلمات للديكة ، وتمكن آخر من تمييز ست كلمات للخيل وثلاثة أنواع من الصهيل كما قام ثالث بتسجيل خمس عشرة كلمة اعتبرها من لغة القطط الأليفة ». ويقول باكار: «إذا

ماصادفت نملة أو نحلة في إحدى جولاتها كوما دسما من الطعام فانها تسرع عائدة إلى بيتها وسرعان ماتهرع أسراب النمل أو النحل صوب الطعام المكتشف حتى وإن كان بعيدا عنها ، وحتى لو لم تكن النملة أو النحلة الكشافة في صحبتها وقد قضى أحد علماء الحيوان النمسويين ويدعى «كارل فون فرش » أربعين عاما في محاولة حل هذا السر وأخذ يراقب خلية نحل من خلال ألواح زجاجية وسرعان ماتبين أن النحل الكشاف كان يقوم برقص غريب عند عودته إلى الخلية ، وأمكنه على مر الوقت أن يلاحظ أن الرقص كان يتخذ صورتين واضحتين ، إحداهما رقص دائري ، والأخرى رقص هزاز ، وسرعان ماتبين له أن النحل ينقل معلوماته عن مكان الطعام وكميته عن طريق الرقص ، ولاحظ أن الرقص الهزاز يدل على المسافات الطويلة بينما الرقص الآخر يدل على المسافات الصغيرة .. ومعنى هذا أن هناك لغة للتفاهم بين النحل حتى لوكانت لغة رقص فاللغة رمز تدل على معنى .. وليس بالضرورة أن تكون هذه الرموز صوتية . إلا أننا إذا أردنا الرموز الصوتية فسنجدها مستخدمة بوفرة عند الحيوانات . وقد قامت العلامة « بلانش لزنید » وهی تلمیذة العالم « روبرت بیرکس » الذی یعتبر حجة في شئون القردة ، قامت بتجميع قاموس لكلمات الشامبانزي ، وأمكن لها أن تفرق بين اثنين وثلاثينَ كلمة مختلفة . كما كتب العالم اللغوى "جورج شويدتسكي "كتابا عنوانه « هل تتكلم اللغة الشمبانزي » قال فيه أنه تبين له أن من الممكن وضع قاموس للغة الشمبانزي . ومن الكلمات التي ذكرها كلمة هالو التي قال إن الكلمة

المرادفة لها عند الشمبانزي أقرب إلى النباح أي « وو \_ وو \_ وو » . فإذا ما قلته للشمبانزي قوبلت حالا بالترحاب من القردة بل لقد ادعى بعض اللغويين أنهم قد توصلوا إلى حلقات لغوية حقيقية تربط بين كلمات الشمبانزى وكلمات الإنسان الشائعة ويقول جورج شويدتسكي إن ألسن ولغات سكان الغابات جنوبي أفريقيا لها لكنه شبيهة بلغة الشمبانزي . وان المقطع «تجاك» الذي يستعمله الشمبانزي له مرادف في اللغة الصينية القديمة وان كلمة « جاك » عند الشمبانزي مازالت موجودة في اللغة الألمانية وتتمثل مثلا في كلمة « جك » أي المتأني . ويقول فاني باكار .. « إن الأهالي الذين يعيشون في منطقة الغوريلا يؤمنون أنها متكلمة كما نتكلم نحن تماما .. وذلك عندما تختني في الغابة . ولكمها تخني هذه القدرة عند ظهور الإنسان » ويقول باكار إن الفيلسوف العربي ابن طفيل يذهب في قصته الفلسفية حي بن يقظان إلى أن أصل كلام الإنسان هو محاكاته للغة الحيوانات ، فهو يحكى عن طفل حديث الولادة تلقي به أمه في جزيرة مهجورة فتكفله ظبية فقدت صغيرها . وتروح ترعاه وتغذيه وتحميه . ويقول في ص ١٢٩ من طبعة دار الأفاق الحديثة البيروتية لهذه القصة : « فمازال الطفل مع الظباء على تلك الحال يحاكي نغمتها بصوته حتى لا يكاد يفرق بينهها وكذلك كان يحاكى جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر الحيوان محاكاة شديدة لقية انفعاله لما يريده. وأكثر ماكانت محاكاته لأصوات الظباء في الاستصراخ والاستثناف . والاستدعاء والاستدفاع. إذ للحيوانات في هذه الأحوال المختلفة أصوات مختلفة فألفته الوحوش وألفها ولم تنكره ولا أنكرها » .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهذا الاتجاه لاينكره علماء الأجناس ولا علماء الانثروبولوجيا ، فليس هناك مايمنع أن يكون كلام الإنسان قد بدأ محاكاة لصورة من الكلام وجدها في الطبيعة عند الحيوان فاستعملها وطورها وأقام حولها الأساطير التي تدل عليها وتعود بنا إليها .

فحقيقة حديث الحيوان والطير حقيقة علمية لاشك فيها استعملها أصحاب الأسطورة والأدب الشعبى فى ثنايا عملهم دون أن يخالفوا كثيرا الحقائق التى قررها العلم.

## الخيل بين الاسطورة والعلم

قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » . . صدق الله العظيم . .

وعن عروة رضى الله عنه قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرسه فيقول « الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة » أو كما قال ، رواه مسلم والنسائى .

وقال امرؤ القيس بن حجر في وصف فرسه:

له ايطلا ظي وساقا نعامة

وارخاء سرحان وتقريب تتفل

كان على المتنين منه إذا انتحى

مداك عروس أو حرابة حنظل

مكر مفر مقبل مدبر معا

كجلمود صخر حطه السيل من عل

دريىر كخذروف الوليد أمره

تقلب كفيه بخيط موصل

كها زلت الصفواء بالمتنزل

كميت يزل اللبد عن حال متنه

الخيل إذن هي أكثر ما اعتز به العرب وما أكثر مانسجوا حولها من أساطير وحكايات وساوى العرب في هذا كل الشعوب التي عرفت الفروسية وعاشت شاكية السلاح فامتلأ أدبها الشعبي وامتلأت أساطيرها بصور الخيل وحكايات حول الخيل وأنواعها وفضائلها .. يروى ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار أن أبا ذر قال « مامن ليلة إلا والفرس يدعو فيها ربه ويقول اللهم سخرتني لابن آدم وجعلت رزق بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله ، اللهم ارزقه وارزقني على بديه » .

وابن قتيبة يعقد في كتابه عيون الأخبار فصلا كاملا عنوانه «باب في الحنيل » ويقول إنه ألف كتابا خاصا عن أبيات المعانى في خلق الفرس ، كما يخصص النويرى في «نهاية الأرب » أكثر من جزء من كتابه الكبير باسم « ذكر ماوصفت به العرب الحنيل » ويقول في أسماء الحنيل مرثية حسب سنها .. « العرب تقول للفرس إذا وضعته أمه «مهر » ثم هو « فلو » فاذا استكمل سنة فهو « حولى » ثم هو في الثانية « جذع » وفي الثالثة « ثني » ثم في الرابعة « رباع » وفي الحامسة « فارع » ثم هو في نهاية عمره « مذك »...»

ولم يكتف العرب بالنسبة للخيل بهذه التسميات لها في كل مرحلة من عمرها بل لقد سموا اعضاءها وألوانها وشياتها وعزرها وحجولها وعصمها ودائرها ثم الفوا في طبائعها وعاداتها والمحمود من صفاتها ومحاسنها والعلامات الدالة على جودتها ونجابتها ، كها ذكروا العيوب التي تكون في خلقها وجريها والعيوب التي تطرأ عليها وتحدث فيها ..

ويذكر لنا النويرى من الكتب التى ألفت فيها كتاب « فضل الخيل » لأبي عبيد « رسالة الخيل » للابيوردى « وألوان الخيل » لابن الأجدابي الطرابلسي وكتاب « فضل الخيل » للدمياطي وكتاب « نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد » وكتاب « حلبة الفرسان وشعار الشجعان » لابن هذيل الأندلسي وكتاب « آلات الجهاد وأدوات ــ الصافنات الجياد » لسليان النحوى المصرى وكتاب « الخيل في سنن الحسائي » و « رسالة في الخيل » لشهاب الدين الحليي . .

وليس هذا الذي يذكره النويرى في سياق كتابه إلا قطرة من بحر من الكتب التي ألفت في الحيل وإنسابها ومشاهيرها وصفاتها ولعل أشهر خيل العرب جميعا « داحس والغبراء » التي سببت حروبا طويلة احتلت مكانا كبيرا بين أيام العرب المشهورة ويقول ابن عبد ربه في العقد الفريد معددا مشاهير خيل العرب .. « الوجيه ولاحق » لبني أسد « وقيد وحلاب » لبني تغلب « والصريح » لبني نهشل « وذو العقال » لبني رباح بن يربوع وهو أبو داحس وكان « داحس والغبراء » لبني زهير « والغبراء » خالة « داحس » واخته من أبيه و « ذو العقال » لحذيفة بن بدر « والنعامة » للحارث بن عباد وابن النعامة لعنترة العبسي . « وابن النعامة » اسمه « الأبجر » وهو فرس عنترة بن شداد الذي خصصت له سيرة عنترة فصولا عديدة وجعلته واحدا من أهم الشخصيات التي تدور حولها الأحداث ..

تقول السيرة أنه في إحدى غزوات العبسيين برئاسة عياض بن ناشد يلتقى عنترة بالحارث بن عباد البشكرى الذي يركب مهرا

أدهم . . ويقول كاتب السيرة :

"وثب الحارث بن عباد فى عاجل الحال وركب على ظهر مهر أدهم كأنه الليث القشعم ، وكان هذا المهر يشبه لون الظلام أو كأنه قطعة من الغام . وكانت أم هذا المهر يقال لها النعامة وكانت تضرب بها الأمثال فى أرض تهامة ويفتخر بها أهل اليمامة .. وكان أبو هذا المهر يقال له واصل وكانت تتحسر عليه العربان وملوك القبائل . فلما أن صار الحارث على ظهر المهر صاح بين أذنيه وقصد به الغارة فطار كأنه من العفاريت الطيارة ونظر إليه الفرسان فلم يروا إلا غبارة فلما رأى عنترة ذلك الجواد تنهد وتحسر وتعجب كل العجب وصار عنترة مثل الغريق وقلبه تلهبه نار الحريق .. وقد علم أنه إذا طلبه ما يبلغ منه المراد ولا يصل إليه بجرى أو طراد .

كاتب السيرة يمهد للقاء عنترة بالأبجركما يمهد كاتب قصة حب للقاء البطل بجبيبته فهى نظرة أعقبتها ألف حسرة . وعندما يغيب عن بصره يتنهد ويتحسر ويصبح مثل الغريق « وقلبه تلهبه نار الحريق » واهتمام كاتب السيرة بنسب « الأبجر » لايقل عن الاهتمام الذى يبديه كاتب السيرة بنسب البطل كتقليد فنى ثابت من تقاليد كتابة السير الشعبية ويروى كاتب السيرة كيف أن عنترة حرس الأسرى من أهل الحارث بن عباد البشكرى متقدما رجال بنى عبس وكيف أن الحارث تعرض له ليخلص الأسرى من بين يديه إلا أن عنترة يعرض عليه أن تعرض له ليخلص الأسرى من بين يديه إلا أن عنترة يعرض عليه أن يسلمه كل الأسرى والغنائم مقابل الجواد « الأبجر بن النعامة ما اقتنى مثله فارس فى أرض تهامة » ويوافق الحارث مرغا على هذه المبادلة

ليخلص نساء قومه من السبى وأموال قومه من النهب. وينزل عن الأبجر لعنترة وهو مغموم حزين. ويستولى عنزة على الأبجر ليقاسمه مغامراته وأسجاده وبطولاته .. وكما يدخل الأبجر مغامرات عنزة كجزء فعال فيها يسبب له النصر والغلبة بمهارته وسرعته وذكائه يدخل عنزة مغامرات الأبجر الذى يتعرض لسلسلة من محاولات السرقة على يد أكثر من سلال أخطرهم المختلس بن ناهب سلال الحثيل الذى تفوق شهرته فى الجرأة والحيلة والاقدام شهرة الفرسان المعروفين فى الجزيرة ويخوض عنترة سلسلة معارك مساوية لها فى العنف فى تخليص عبلة حين تؤسر فى بلاد معارك مساوية لها فى العنف فى تخليص عبلة حين تؤسر فى بلاد الروم. وحماسه لتخليص فرسه لايقل ان لم يزد عن حماسه لتخليص حبيبته عبلة .. وحين يعود عنترة بفرسه وقد خلصه من الأسريقول كاتب السيرة «وما نام تلك الليلة ولا التفت إلى عبلة التي كانت مناه ومحط آماله ورجاه . لأنه كان يجب جواده أكثر من حبه لعبلة .. وقد ذكروا أن عبلة عنده أعز من روحه التي بين جنبيه » ..

ولاتنفرد سيرة عنترة بن شداد بهذه الظاهرة بل هي تنتشر في كل السير الشعبية التي تتناول بأحداثها مرحلة ماقبل الإسلام .. والتي تستخرج أبطالها من قلب الجزيرة العربية في العصر الجاهلي وهي أوضح ماتكون في سيرة حمزة البهلوان وفي الأجزاء الأولى من سيرة الأميرة ذات الهمة فني هذه السيرة الشعبية التي تتناول العصر الجاهلي أما في نسيجها الروائي كله وأما في الأجزاء الأولى منها تنتشر ظاهرة الاهتمام بالخيل وخاصة مشاهيرها اهتماما يتعدى حب البطل أو

الأبطال لها إلى ذكر أنسابها العريقة الموغلة في القدم حتى لتصل إلى فرس سيدنا سلمان نفسه مع ماتفرده من فصول ممتعة حول التصارع على الحيل والاقتتال دفاعا عنها وحبا لها والتفنن في محاولة سرقتها أو «سلها » حتى ليجعل الملوك والأمراء العرب من جياد الحيل المشهورة مهرا لبناتهن .. بل يقدمون المال والجواهر والعرض الغالى فداء للفرس المنشود. وقد تبع هذا ظهور شخصية «السلال» بكثرة في الأدب الشعبي العربي الذي يتناول هذه المرحلة من تاريخ الجزيرة العربية .. وشخصية «سلول الخيل» تمتاز بالجسارة الفائقة والذكاء والحيلة ، والتفنن في الحداع والتنكر والتعمية وهذه الظاهرة ــ ظاهرة التنكر والخداع تظهر فى الأدب الشعبي العربى عامة متأخرة فى الجزء البغدادي والقاهري في حكايات الشطار في ألف ليلة وليلة وفي سيرة على الزيبق المصرى وفي الأجزاء المتأخرة من سيرة ذات الهمة والظاهر بيبرس فتظهر اسماء ملوك اللصوص والمخادعين الذين يجيدون فن التنكر والتحايل «الشطارة» من أمثال عقبة شيخ الضلال والبرتقش وجوان وشيحة جال الدين صاحب الملاعيب وأبي محمد البطال أو الكسلان وعلى الزيبق وأحمد الدنف ودليلة المحتالة وشواهي ذات الدواهي وزينب النصابة وغيرهم لمن أمدوا أصحاب المقامات بصورة الشطار التي ظهر من نسيجها أبو زيد السروجي وغيره من أبطال المقامات ولكنها في الحقيقة تجد بداياتها في شخصية « السلال » التي تظهر مبكرة في السير الشعبية التي تتناول العصر الجاهلي وفرسانه وتبلغ أهمية هذه الشخصية الروائية التي يبتدعها كاتب السيرة الشعبية

نكون المساعد والصديق والمضحك للبطل وهي في نفس الوقت لشخصية التي تمتلك مواهب أخرى غير المواهب التي يمتلكها البطل وجودها فى خدمة البطل ضرورة هامة لتتكامل للبطل أدوات القوة السيادة والفوز كشخصية «شيبوب» في سيرة عنترة بن شداد شخصية «عمر الخطاف» في سيرة حمزة البهلوان يكملان وجود لبطل العوليسي في عنترة وحمزة البهلوان هنا اضافة جديدة احتذتها لملاحم البيزنطية والرومانية فيما بعذ ثم وجدت مكانها في الروايات لتاريخية الغربية بعد ذلك ولكنها إضافة جديدة قدمتها السير الشعبية العربية للبطل الأسطوري الفارس ، تلك هي الشخصية المحتالة الخبيثة القادرة على اتيان مالا يستطيعه البطل من أعمال قد تخل بالصورة الأسطورية المتعالية التي يرسمها البطل الفارسي بنفسه ولنفسه . فالبطل في السير الشعبية التي تناولت هذه المرحلة من تاريخ العرب ، فارس يرتبط بكل خلقيات الفرسان التي ارتبطت بتقاليد معينة مستمدة في الغالب من شخصية الفارس في على بن أبي طالب المتعفف المتعالى الذي لايحب أن يلجأ للخداع أو الحيلة ومن شجاعة الحسين بن على الذي يفضل الاستشهاد الصريح القاتل على أن يتنازل عن فكرة أو معنى أو موقف أو عقيدة . وهذه الصورة التي رسمها التاريخ العربي للفارس والمستمدة من على ومن ابنه الحسين تنتقل بعد هذا في العصور الوسطى لتصبح الاطار الذي يتحرك فيه الفارس البطل في ملاحم أوروبا في العصور الوسطى .. هذه الشخصية المطلقة في مفاهيمها ومثلها وقيمها وسلوكها لن تنجح في

الحياة أبدا . ونهاية على بن أبي طالب ونهاية الحسين المفجعة تؤكد هذا. ولهذا ابتدع خيال كاتب السيرة الشعبية العربية شخصية البطل المساعد وهو غالبا أخ بالأم للبطل كما في شخصية «شيبوب » في سيرة عنترة بن شداد أو أخ بالرضاعة كها في شخصية « عمر الخطاف » في سيرة حمزة البهلوان لتكون المكمل للعناصر التي يفتقدها البطل أو يرتضيها وعلى هذا يمارسها البطل المساعد بنجاح ليكمل انتصار البطل ويؤكد نصره. فهذه الشخصيات المساعدة أو الجانبية تقوم بكل ماتمنع تقاليد الفروسية أو القوة العربية \_ التي أصبحت تقاليد عالية للفروسية بعد هذا ـ البطل من الاقدام عليه ، فالبطل لايعرف الخدعة ولا التحايل ولا الغدر . البطل في السير الشعبية هو نفسه بطل العصور الوسطى الذي قدمته أوروبا وأسمته والبطل المسيحي المحارب » لا يعرف إلا المواجهة الحازمة التي تقوم أساسا على المقدرة البدنية وعلى المهارة في استعال أدوات الحرب من سيف أو رمح أو سهم أو صراع بدني .. أما البطل المساعد فهو الذي قدم على الحيلة والدهاء وان خالفت هذه الحيلة وهذا الدهاء تقاليد الفرسان غير المقررة والمتبعة في دنيا الفرسان ، فشيبوب وعمر الخطاف وأبو محمد البطال وشيحة جمال الدين صورة لاستعمال كل الوسائل في سبيل النصر فهم الجواسيس وهم النهازون . وهم الذين يلجثون إلى الحيل والحداع والتنكر والمخدر في سبيل تحقيق أهداف البطل . .

صورة السلال إذن صورة هامة فى دنيا السير الشعبية ويزيد فى أهميتها أنها مقدمة لشخصيات متكررة ويتكرر ظهورها فى الأعمال

الشعبية المتأخرة كما ستتكرر وتظهر فى الأعال الأدبية والرسمية المتأخرة أيضا ونعنى بهذا المقامات التى اعترف بها الأدب الرسمى رغم عدم اعترافه بالأصول الأولى لشخصياتها التى تتكرر فى المحتالين والشطار فى ألف ليلة والسير المختلفة من الظاهر بيبرس إلى على الزيبق إلى ذات الهمة فى فصولها المتأخرة زمنا. «وصورة السلال» لاترسم أهمية الحداع والحيلة فى السيرة الشعبية وحسب وإنما هى ترسم أهمية الخداع والحيلة فى السيرة الشعبية وحسب وإنما هى ترسم أهمية البطل فى مراحله الأولى..

وترسم صورة «السلال» مع صورة الصراع حول «الخيل» مع أهمية الحصان بالنسبة للبطل فى السير الشعبية معنى عميقا فى تفهم صورة أدوات البطل الأسطورى العربي القديم فى الأساطير العربية والسير الشعبية التى دارت حوله فى أطواره الأولى العربية الأصيلة .. ولكن المسألة بالنسبة للعرب لم تكن مجرد أساطير وحكايات شعبية وإنما دخل تأثير الخيل إلى حياتهم نفسها وماحرب داحس والغبراء التى أشرنا إليها من قبل إلا صورة من هذا ويقول النويرى فى نهاية الأرب عن هذه الحرب .. «حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان وكان السبب الذى صاحبها أن قيس بن زهير وحذيفة بن بدر تراهنا على داحس والغبراء أيها يكون له السبق وكان داحس فحلا لقيس ابن زهير والغبراء حجرا أى فرسا أنثى لحذيفة بن بدر فتواضعا على الرهان على مائة بعير. وكان على طرف الغابة شعاب كثيرة فأكمن حذيفة بن بدر في تلك الشعاب فتيانا على طريق الفرسين فلا جاء

داحس سابقا ردوه عن الغابة فبعث حذيفة مالكا إلى قيس بن زهير بطلب منه حق السبق فرفض قيس وأخذ الرمح فطعن مالكا فقتله ، وقتل حذيفة بن مالك مالكا بن زهير وثارت الحرب بينها ..... وكما امتلأت حياة العرب بالأحداث الجسام التي سببها الارتباط بالخيل وحبها والتعلق بالأصيلة منها نجد أن أساطير الشعوب المقاتلة الأخرى تحتنى أيضا بالخيل فالاله هيبوليتوس اليوناني .. تعلم فن الصد والقنص من القنطور .. والقنطور حيوان خرافي يظهر كثيرا في الأساطير البونانية القديمة وتصف الأساطير وجهه كوجه إنسان بينا بقية جسمه على شكل حصان وكان اليونانيون القدماء مغرمين بالقنطور بحيث كان يظهر كثيرا في رفقة الإنسان ويدعى إلى مجالسه . والقنطور أشرف على تعليمه وتنشئته أبوللو وديانا واكتسب كثيرا من المهارة في القنص والطب والموسيق بل واكتسب القدرة على التنبؤ وتتلمذ عليه كثير من أبطال الاغريق الذين ترد أسماؤهم في القصص والأساطير الاغريقية القديمة .. ومن أهمهم هيبوليتوس وقد تمكن هذا الحصان الخرافي بحكم علمه بالطب من أن يرد الحياة إلى هيبوليتوس الذي مات تحت سنابك الخيل..

وتقول الأسطورة الاغريقية إن القنطور كان أفضل الكائنات الخرافية وأحكمها لدرجة أنه حين مات رفعه جيوبتر إلى السماء ووضعه بين النجوم.

ولموت هيبوليتوس تحت سنابك الحنيل قصة ترويها الأسطورة الاغريقية بينماكان هيبوليتوس يقود عربته الحربية بجوار شاطئ الحليج

أرسل إليه إله البحر « يوسيدون » ثورا هائجا طلع من بين الأمواج فهاجت الخيل وزكضت في عنف من الخوف والفزع وألقت هيبوليتوس من فوق العربة وداسته بأقدامها حتى مات .. ولهذا السبب الأسطورى كان دخول الخيل إلى غيضة أريكيا وهيكلها محظور الآن فان هيبوليتوس الذي كانوا يعتبرونه أحيانا إله الشمس قد مات تحت أقدامها .

ويحكى المسعودي عن بدء خلق الخيل في كتابه مروج الذهب فيقول:

« ذكروا والله أعلم أنه لما أراد الله أن يخلق الحيل قال للريح الجنوب انى خالق منك خلقا فاجعله عزا لأوليائى ومذلة على أعدائى وجالا لأهل طاعتى فقالت الريح: اخلق، فقبض منها قبضة فخلق فرسا . فقال له خلقتك عربيا وجعلت الخير معقودا بناصيتك والغنائم مجموعة على ظهرك وعطفت عليك صاحبك وجعلتك تطير بلا جناح فأنت للطلب لا للهرب وسأجعل على ظهرك رجالا يسبحونى ...

ويستمر المسعودى فى هذه القصة التى ينسبها باسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: « فلم سمعت الملائكة صفة الفرس وعاينت خلقها قالت رب نحن ملائكتك نسبحك ونحمدك فاذا لنا . فخلق الله لها خيلا بلقا أعناقها كأعناق النجب وهى الإبل الحرسانية فلما أرسل الله الفرس إلى الأرض واستوت قدماه عليها صهل فقيل بوركت من دابة أذل بصهيلك المشركين أذل به أعناقهم وأملأ به

آذانهم وأرعب به قلوبهم .. فلما عرض الله على آدم من كل شيء قال .. اختر من خلتي ماشئت فاختار الفرس فقال له اخترت عزك وعز ولدك خالدا ما خلدوا وباقيا مابقوا بركتي عليك وعليهم. وماخلقت خلقا أحب إلى منك ومنهم .. هذا ماورد في ابتداء خلق الفرس والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ..» .

وهناك قصة طريفة يرويها النويري في نهاية الأرب عن أول من ذلل الخيل وركبها ويقول النويري انه كان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ويقول النويري :

«كانت الخيل وحشا كسائر الوحوش فلما أذن الله عز وجل لابراهيم وإسماعيل عليهما السلام برفع القواعد من البيت قال الله عز وجل انى معطيكما كترا ذخرته لكما ثم أوحى الله تعالى إلى إسماعيل أن أخرج فادع بذلك الكنز فخرج إسماعيل إلى أجياد وهي موضع بمكة ومايدري ما الدعاء ولا الكنز فألهمه الله عز وجل الدعاء فلم تبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا أجابته فأمكنته من نواصيها وذللها له..». هذه حكايات كتب التاريخ وحكايات كتب الأساطير فماذا عن

آراء أهل العلم ؟؟.

العلم يقول عن الخيل أنه حيوان ثدبي وحيد الحافر يتبع الفصيلة الخيلية ويستعمل للركوب والجر والعمليات الزراعية .. وقد عرف الإنسان الحصان منذ القدم فني العصر الحجري عرفت أنواع عدة من الخيل إذ وجد حول موقع معسكر سولتر بفرنسا عظام مئات الألوف من الخيل في حالة تدل على أنها كانت تؤكل .. وكان الحصان ضمن حيوانات الصيد التي قام إنسان العصر الحجرى بعمل شبيه لها بالرسم والحفر والنحت .. وكان الحصان من بين آخر الحيوانات التي استأنسها الإنسان وربما كان بدو أواسط آسيا هم أول من استأنسه ثم نقلوه إلى الصين فآسيا الصغرى وأوربا ومصر .. وتقول المصادر العلمية أن الحصان أدخل إلى جنوب آسيا وغرب أوروبا حوالى عام ٥٠٠٠ قبل الميلاد .. أما في أفريقيا ظهر لأول مرة مع غزو الهكسوس لمصر عام ٥٠٠ قبل الميلاد واستعمل لجر العربات الحربية .. أما العلم فله رأى محدود للتجربة المعملية والقياس العلمي فيقول الأستاذ فانس باكار في كتابه الجانب الإنساني عند الحيوان .

«عندما يتكلم الناس عن الخيل إنما يقرنونها بالشجاعة والذكاء أو الحكمة فهم يرون أن الحصان يتمتع بقدر كبير من الذكاء والفهم فهل هذا صحيح لقد كان ذلك محل جدل كبير بين العلماء لمدة خمسين عاما على الأقل وتشكلت اللجان العلمية لبحث ذكاء الخيل التي أبدت بعض المآثر الرائعة ومن هذه الخيول ذائعة الصيت «كليفرهانز» وقد بدأ هانز يبهر علماء الدنيا في أواخر القرن الماضي عندما أعلن فون أوستن من برلين أن حصانه حصان نابغة لايستطيع العد والطرح فقط بل يستطيع أيضا أن يحل المسائل الحسابية المعقدة وهو يتكلم بمعنى أنه يفهم ويجيب على الأسئلة التي توجه إليه مشافهة أو كتابة بالألمانية ، ولقد بدأ فون أوستن يعتقد أن هانز ينم وجهه النبيل عن أنه يخني وراءه حكمة بالغة إذا ما أتيحت له الفرصة

للتفاهم فبدأ يخلق هذه الوسيلة الملائمة للحوار بينهها .. وجعل أوستن يقول لكل من يقابله أو يسأله: على أن هانز يجيب على المسائل الحسابية بالدق على الأرض بحوافره الأمامية فمثلا واحد « دقة حافر » واثنان « دقتان » وهكذا .. وهانز يعبر عن وحدات الآحاد بالدق برجله اليمني ويعبر عن وحدات العشرات بالدق برجله اليسرى .. ويقول الأستاذ باكار .. « وكان الهرفون أوستون فخورا بهانز يعرضه على المارة دون مقابل بل لقد تجاوز تفاهمه مع هانز من الأرقام إلى الكلمات . واستمد عن أوستن قوله عندما تقول باريس عاصمة فرنسا يستطيع هو أن يعبر عن ذلك بدق كل حرف بطريقة مورس وكل حرف كان يعبر عنه بواسطة عدد معين من الدقات مبين على خريطة هجائية موضوعة على حامل أمام عيني هانز .. ويقول الأستاذ باكار : وقد أدت أعال هانز إلى أن تشكلت لجنة في ألمانيا من أثمة العلماء لتجرى أبحاثها على هانز العجيب، وكان هناك غيرها كالحصان العربي الأصيل محسن الذي كان صاحبه الهركرال قد دربه على حل المسائل الحسابية من جمع وطرح وضرب كما اشتهرت في أمريكا مهرة تسمى لبدى والحصان تزيجو الذى ظهر فى أفلام رعاة البقر وكان يملكه أحد نجوم هذه الأفلام وهو روى روجرز . .

هذه التجارب أثبتت أن الحصان ذكى وماهر وقادر على التعلم ولكن الأستاذ باكار يعلل هذا بقوله ..

« يمكننا أن نرجع معظم الألعاب الرائعة التي يقوم بها الحصان. إلى التعلم البسيط ووفقا للقانون العلمي المسمى بقانون عدم التؤسع الذى نادى به لويد مورجان يمكن القول بأنه لاينبغى لنا بأية حال أن نفسر عملا ما على أنه نتيجة لمارسة قوة عقلية طالما أمكن تفسيره على أنه فعل حاصل من حيوان أقل مرتبة فى القائمة السيكلوجية للحيوانات ..».

وهكذا يشكك الأستاذ باكار فى ذكاء الحصان وقدرته الذهنية فهاذا عن شجاعته يقول باكار «إن المشكلة تنحصر فى أن الحصان الأصيل إنما هو مجموعة من الانفعالات يتحكم فيها جهاز عصبى سريع التغير».

إلا أن هذا التحليل العلمى لم يمنع العالم من استخدام الحصان فى الحروب وتدريبه لكى يكون جزءا من مهارة الفارس ويضاعف من قدراته الحربية ومجالا لاظهار شجاعته وفروسيته .. وقد ظلت البشرية على احترامها للحصان فلم تستعمله إلا للركوب الارستقراطى والحرب حتى القرن التاسع عشر إذ بدأت البشرية تستعمل الحصان مكان الثور فى الجر. وحصان الجر الحديث من سلالة الحصان المتوحش الذى كان يقطن الغابة الأوروبية والذى كان كبير الحجم نسبيا والذى كان يستخدمه الفرسان فى العصور الوسطى .. ومن المرجح أن تكون أنواع الخيل المستأنسة كلها من أنواع متوحشة تم ترويضها والسيطرة عليها ..

وقد اشتهر العرب من قديم بتربية الخيل والسيطرة عليها ولهذا ليس عجيبا مانراه من احتشاد المكتبة العربية بكتب خصصت للخيل ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرف الناس بالخيل .. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم باناث الخيل فإن ظهورها حرز وبطونها كنز. وقال عليه السلام: « لو جمعت خيل العرب كلها فى صعيد واحد ماسبقها إلا أشقر » .. وروى الإمام أجمد فى سنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الخيل ثلاثة ففرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان .. فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله وأما فرس الشيطان فالذى يقامرون عليه ويراهنون .. وأما فرس الإنسان فالفرس التي يرتبط بها الإنسان ملتمس بطنها فهى ستر من فقر .. أو كها قال عليه السلام .. ومن فضل الخيل وشرفها أن أقسم بها الله فى كتابه العزيز قال تعالى : « والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ، فأثرن به نقعا ، فوسطن به جمعا ، إن الإنسان لربه لكنود » صدق الله العظيم ..

وهكذا ترى عبر التاريخ والأساطير الشعبية والحكايات المأثورة والتراث العربي الديني أن الإنسان أحب الخيل وعشقها فأدار حولها أكثر من أسطورة وتفتق خياله عن أكثر من حكاية وسيرة بطلها من عالم الخيل. ولم ينف العلم صفات الخيل التي عرفها صاحب الأسطورة وإنما أكدت التجارب العلمية ثقته بالخيل في دنيا الفهم والحكمة .. وإلى جواركتاب الأسطورة عشق الشعراء والكتاب الخيل فقالوا فيه وكتبوا عنها ووصفها كبار شعراء العرب وأسهبوا وأجادوا .. قال العباس بن مرداس في وصف فرس :

جاء كلمع البرق سام ناظره تسبح أولاه ويطفو آخره

## الغنرالة .. الأم والآلة

تستهل السيرة الشعبية العربية «سيف بن ذي يزن » أحداثها بواقعة هامة تجعل من هذه السيرة شيئا فريدا في اطار العمل الشعبي والعمل الروائي على السواء إذ أنها تكاد تكون العمل الشعبي الوحيد الذي تقتل فيه الأم ابنها ، أو تحاول قتله بكل الوسائل والطرق ، وكأنما انزاحت كل عواطف الأمومة الغريزية ليحل محلها قلب صخرى لا يرحم الأبن .. منذ ولادته وحتى عنفوان رجولته وهي منذ البدء أسيرة استهوت الملك ذا يزن فيحبها ويتزوجها، ويهب لها دماء الأسرى من أعدائه الأحباش ، ولكنها كانت تضمر له الحقد فترمي في فراشه محسكة مسمومة ، تشكه فتقتله ، وحين يموت الملك ذي يزن تكون هي قد حملت منه بابنها وولى عهده وبعد أن يموت الملك الذي أوصى رعيته بها خيرا وضعت الجارية واسمها «قمرية» مولودها .. ويقول راوى السيرة : « فلما وضعته ورأته على هذا الحسن والجال أخذتها الغيرة ، وقالت في نفسها إن قعد هذا الغلام أخذ مني المملكة ، ولكن ياقرية اصبرى لعل زحل يساعدك بالخير على موت هذا الغلام » .. ولكن الاهمال وعدم العناية لا يكفيان لموت الغلام

كما أن الوزراء والحاشية بدءوا ينظرون إليه باعتباره الوارث للملك ، والملك الشرعى لبلادهم ومن هنا تبدأ معالم الجريمة تتضح في عقل المرأة الملتوى ، وتمنعها جاريتها من قتل الطفل بالخنجر ، وتقنعها برميه في البرارى « فان عاش عاش لأمله ، وإن مات مات لأجله » فوضعت في رقبة الطفل عقدا من الجوهر ووضعت معه صرة من الدنانير وألبسته أحسن ثيابه وأفخرها ، ثم حملته ومعها جاريتها وركبا فرسيها وغابا عن المدينة خمسة أيام كاملة ، حيث رمت قرية طفلها في واد قبيح مهجور ..

وقرية هنا ـ أو الأم قاتلة أولادها ـ قد تكون رمزا للآلهة الهندية ذات الأيدى المتعددة والتي تأكل أولادها ، وقد تكون اشارة إلى كرونوس الآله اليونانى الذى يمثل الزمن ، والذى يأكل أولاده أيضا ، وقد تكون رمزا للأرض ، أقدم المعبودات التي عبدها الإنسان ورمز لها بآلهة الخصب ، ولكنها قد تكون هي آلهة الموت التي تبتلع آخر الأمر كل أولادها مها طال بهم الزمن فوق أرضها ..

ولكن قمرية فى السيرة الشعبية هى البديل الأسطورى لأم سيف ابن ذى يزن آخر ملوك اليمن من حمير، والتى تحدثت عنها وعنه فى كثير من التفصيل واسم أم سيف فى كتب الأخبار والتاريخ هو كها يقول الطبرى « ريحانة ابنة علقمة » وهى من آل ذى جدن ، ويحكى الطبرى عنها أن أبرهة انتزعها من زوجها أبى سرة وتزوجها ، وأنجبت اله الأبن الآخر لها «مسرون » وهو الذى تولى الحكم بعد أخيه له يكسوم » وحين ينصب مسرون نفسه ملكا على اليمن ، يخرج سيف

ابن ذى يزن ثائرا عليه وعلى عرشه. ولعل الضمير الشعبي لم يغفر لريحانة أن تزوجت من أبرهة وأنجبت منه، فربطها بالأحباش، وجعلها ضالعة معهم كنوع من الانتقام غير الواعى ، أو الغريزى منها وحملها بغية تشرد ابنها وضياع حقه فى ملك اليمن ، التى هو منها أبا وآما بينما لاينتمي مسرون إلى اليمن إلا من ناحية الأم فقط ، وهذا الانتساب عند العرب لا يعتد به ، ولا يدخل صاحبه في عصبية الأب .. وربما كان تصوير القاص الشعبي للأم تعبيرا تلقائيا عن غضبه على العربية التي أنجبت من غير عربي ، ومن عدو ومن ملك من ملوك هذا العدو ، أو بمعنى أكثر دقة من غاز مستعمر داس على كرامة البلد ، والناس جميعا . . والشعوب لاتغفر لامرأة أبدا مثل هذه العلاقة حتى لوكانت مرغمة عليها ارغاما .. فمنطق الفرد ومبرراته هنا لامعنى لها ولا قيمة ، وإنما الفعل في ضمائر هذه الشعوب خيانة صريحة ، وتعامل مع الأعداء يخرج صاحبه من دائرة الحب ، والرحمة ، بل من دائرة الاحترام ـ والتماس الأعذار .. على كل حال لسنا هنا بسبيل مناقشة شخصية قرية المعادلة الشعبية لريحانة .. وإنما نحن بسبيل الحديث عن الطفل الصغير الذي رمته أمه في هذا الوادي المقفر الموحش المخوف .. ومثل هذه الخطوة في أحداث حياة البطل ترتبط غالبا بظهور الحيوان المنقذ أو الحيوان المتبنى الذي يحل محل الأم .. وقد استعملت هذه « التيمة » كثيرا في الأدب المعاصر.. في الرجل الذئب ، أو الرجل القرد « طرزان » إذ أن الطفل بدلا من أن يقع فريسة حيوان جائع ، يقع تحت رحمة أنثى مزدهرة الأمومة

فتحنو على الطفل ، وتنقذه من الموت وتحميه .. أما في حالتنا هذه فلسنا أمام وحش منقذ ، وإنما نحن أمام غزالة هاربة من وجه صياد استطاع أن يأسر أولادها في غيابها ، وكمن في مرقدها ينتظر عودتها إليهم ليقضى عليها ويحملها مع أولادها إلى سوق اللحم .. ويسترعى بصرها المذعور هذا الطفل الملقى فى الحلاء يصرخ من الجوع ، فتحن كل أمومتها المجهضة له ، وتسرع نحوه تضمه وتدور به ، والصياد يرقبها من بعيد وقد أخذته الدهشة مما يرى ، إلى أن يلحظ حركة الطفل ويسمع صوت صراخه الخافت فيقترب على حذر وقد دبت في نفسه الخشية على الطفل من الغزالة البرية .. إلا أنه فوجئ بالغزالة تدور حول الطفل حتى تضع ثديها فى فمه ، ويصمت صراخ الطفل وهو يمتص لبن الغزالة في شراهة ونهم .. وكأنما تمده الغزالة بماء الحياة الذي حرمته منه أمه .. ولا يجد الصياد في نفسه أن يقتل الغزالة ، كما لا يجد في نفسه أن يحرمها من صغارها فيطلق الصغار من قيودها ، وحين تراها الأم تسرع نحوها ، ويتقدم الصياد نحو الطفل الذي كان يصدر أصواتا فرحة هانئة ويبتسم في براءة واطمئنان ، ويرى الصياد العقد الجوهر وصرة المال ويلاحظ ملابس الطفل الفاخرة ، فيعرف أن الطفل وراءه سر ، وانه ليس طفلا لواحدة من نساء الفقراء ، أو قرها عبء اطعامه فرمت به ، وإنما الطفل وراءه سر لا يجلوه إلا الملك ، فيحمل الطفل إلى ملك المدينة .. لتبدأ مرحلة جديدة في طفولة بطلنا الأسطوري سيف بن ذي يزن ...

واختيار صاحب السيرة للغزالة أمر ملفت لأن مثل هذه البقعة

الموحشة كان الأجدر أن تصول فيها الوحوش المفترسة وتجول ، ولكننا لا نجد إلا وحشين آدميين ، أحدهما أم ترمى طفلها ليموت والآخر صياد يتربص بأولاد الغزالة وأمهم .. ولكن لبن الغزالة لبن يعرفه العرب وبرون أنه أخصب وأرق من لبن الشاه وإن كان لحم الشاه يفوق عندهم لحم الغزال ويحكى الجاحظ في الجزء السابع من الحيوان قصة تكشف لنا عن احتفالهم بلبن الغزال وما يستخرج من هذا اللبن، ويقول : وكان جعفر بن سلمان أحضر على مائدته بالبصرة يوم زاره الرشيد ألبان الظباء وزبدها وسلالها ولبأها ، فاسنطاب الرشيد جميع طعومها فسأل عن ذلك ، وغمز جعفر بعض الغلمان فأطلق عن الظباء ومعها خشفانها «أولادها»وعليها شملها،حتى مرت في عرصة تجاه عين الرشيد فلما رآها على تلك الحال وهي مفرطة مخضبة استخفه الفرح والتعجب ، وقال : ماهذه الألبان وما هذه السمنات واللباء والراثب والزبد الذي بين أيدينا ؟ قال : من جلب هذه الظباء ، ألفت هي خشفان ، فتلاحقت وتلاحقت ..» والظباء عند العرب تشبه بها النساء في جهال الحركة ورشاقتها ورقتها ، وما أكثر ماجاء في الشعر العربي من تغزل في المرأة باضفاء صفة الغزال عليها ، ويقول الجاحظ في الجزء الثانى من الحيوان ، ويقال : ليس في البهائم أطيب أفواها من الظباء » . . وقد أمكن العرب الظباء في مكة حتى قالوا « آمن من حمام مكة ومن غزلان مكة » .. والعرب يعتبرون الظباء من حيوان الجنة ، يقول الجاحظ في الجزء الثالث من ﴿ الحيوانِ » فما كان كالخيل والظباء والزاويس والتدارج فان تلك في الجنة ، ويلذ أولياء الله عز وجل

بمناظرها » .. ونحن نلاحظ أنه جمع في هذه الجملة أجمل الحيوانات والطيور منظرا وأرقها شكلا وأكثرها ادلالا بمالها من جمال ومنظر.. ولكن المسألة في الظباء لاتقف عند حد الجال الذي يرشحها لتكون من حيوان الجنة ، بل المسألة لها بعد آخر ادخل فى باب الغيبيات ، وأكثر ارتباطا بالمعتقدات الموروثة ذات الطابع الأسطورى ، فيقول الجاحظ في الجزء السادس من « الحيوان »: والأعراب لايصيدون يربوعا ولا قنفدا ، ولا ورلا من أول الليل ، وكذلك كل شيء يكون عندهم من عطايا الجنة ، كالنعام والظباء . . وربما كان الأمر هو سرعة الحركة وخفتها وربما كان الأمر هو مجموعة من البقايا السحرية والأسطورية تعلقت بهذا الحيوان أو ذاك ، ولكن الأمر نهايته أن الغزال عند العرب ليس من الحيوانات العادية التي تؤخذ بظاهرها، بل هي حيوان محوط بالألغاز والأسرار ، إذ هي من حيوان الجنة مرة ، وإذ هي من مطايا الجان مرة أخرى وفي الجزء الأول من الحيوان يقول الجاحظ « يحدث أبو عباس أن الظباء ماشية الجن » .. فالذى لاشك فيه أن استخدام الغزال في حكاية سيف بن ذي يزن يرتبط بما امتلأت به هذه السيرة من أحداث الجان ومن تداخل بين عالمي الإنس والجن فتحكى لنا السيرة أن ملكة من ملوك الجان مرت على هذه الفلاة التي تركت فيها قرية طفلها فرأت الطفل فنزلت محبته في قلبها. وعندما عادت إلى زوجها الملك الأبيض ملك الجن في جبال القمر ومنابع النيل لامها لتركها اياه إذ أنه لم يرزق إلا بفتاة واحدة أسمها عاقصة ، وعادت ملكة الجان إلى مكان الطفل فلم تجده حيث رأته أول مرة ..

وظلت تبحث عنه حتى وجدته في قصر الملك أفراح ملك المدينة التي يعيش فيها الصياد ، وتربصت ملكة الجان بالقصر حتى رأت حاضنة الطفل تذهب به إلى « المزيرة » لتملأ منها مايشريه الطفل ، وصاحت مها «هاتى الطفل فهو سيتربى عندى حتى يكبر ويصبح له من العمر ثلاثة أعوام . . ويظل الطفل في رعايتها ورعاية الملك الأبيض ملك الجان يتربي مع عاقصة أخته في الرضاع .. فكأنه رضع أولا من الغزالة وثانيا من ملكة الجان ، وبعد السنوات المحددة تعيده مرة أخرى إلى المزيرة حيث أخذته أول مرة .. ومسألة الجن والمزيرة معروفة في المأثورات الشعبية بعامة والعربي بخاصة ، ولكن الذي يهمنا هنا هو هذا الربط في الرضاع بين الغزالة والجنية ، والجنية أم لعاقصة التي ستصبح نصيرة لسيف بن ذي يزن في مغامراته ، أما الغزالة فاما هي المقابل الحيواني لها ، واما هي الماشية التي ترعاها الجن وتستعمل لبنها في تغذية الصغار مصداقا لقول ابن عباس أن الظباء ماشية الجن .. والمقابل الحيواني للآلهة القديمة ظاهرة مغروفة ومألوفة ، فالصقر هو المقابل الحيواني لحورس ، والحمار هو المقابل لست ، وأبو منجل هو المقابل للاله تحوت وهو يظهر أيضا في النقوش الفرعونية على هيئة القرد ، وابن آوي هو المقابل للاله أنويس إله الجبانة والصحراء والقبور . وربما كان الأمر على شكل اسقاط أو ربما كان على شكل استعارة لفظية وشكلية معا .. والغزالة في العربية من اسماء الشمس ، ويقول صاحب القاموس المحيط «كسحابة الشمس لأنها تمد حبالها كأنها تغزل ، أو الشمس عند طلوعها أو عند ارتفاعها أو عين الشمس أو امرأة » . . كما يقول « غزالة

الضحى وغزالانه أوله ، أو بعيد ماتبسط الشمس وتضحى أو أولها إلى مسادة مضى خمس النهار .. » فإذا ما انتقلنا مع الفيروزبادى إلى مسادة « ظبى » وجدناه يقول : « والظبية لأنثى الشاة والبقرة وفرج المرأة » .. فالغزالة والظبية يرتبطان بمعنى الأنوثة ومعنى الخصب ، كما يرتبطان بالشمس وبالمرأة فى أكثر من صورة من صور المجاز اللفظى ، وفى أكثر من صورة من صور المجاز اللفظى ، وفى أكثر القديمة .. وقد التخيل الاستعارى الذى هو من منابع الأسطورة القديمة .. وقد التفت الدكتور أحمد كمال زكى إلى هذا فى كتابه « الأساطير » فقال : « وكانت الغزالة تذكر مع الشمس وشبهت المرأة بكل منها ، ويعنى هذا أن المرأة لم تكن محقرة ولا مهينة ، وعلى الرغم من أن أحدا لم يطلع على المعاجم ليصل إلى معرفة مابين هذا الثالوث من وشائح موغلة فى القدم ، فإن حرص الشعراء على ألا يقتل الغزال فى قصائدهم كان يعنى أنه معبود كالشمس » ثم يورد الدكتور أحمد زكى قول امرئ القيس .

وماذا عليه أن ذكرت أوانسا

كغزلان رمل فى محاريب اقيال

ويقول « فيه مايدل على ألوهية المغزال ، أفلم يوضع فى محاريب الملوك؟ ووضعت الشمس أيضا فى هذه المحاريب وصورت بامرأة حسناء عارية ...

فاقتران الجنية بالغزالة فى سيرة سيف ، واقتران الغزالة بالمرأة فى الاستعال اللغوى وارتباط الغزالة بالشمس ، يزيد تأكيدنا عن وجود عناصر سحرية قديمة أضفت على الغزالة وضعا خاصا فى المعتقد الشعبي

العربي ، وفي سيرة سيف يقول الحكيم سقرديوس وزير الملك سيف أرعد ملك الأحباش محذرا الملك أفراح من هذا الطفل الذي أرضعته الغزالة : « اعلم أيها الملك السعيد أنى وجدت في الكتب العظيمة والملاحم القديمة أنه يظهر من نسل سام ولد يقال له السيد اللبيد ويظهر من نسله ولد يقال له التبع جار الغزال ، ويظهر من نسلهم رجل يقال له سيف ذو يزن يكون أبوه من بلاد اليمن .. » ولم أجد في أي مصدر تاريخي من يسمى التبع جار الغزال الذي هو والد لسيف بن ذي يزن ولكن ما يلفت النظر هنا أن يكون أبو سيف هو جار الغزال وأن يكون سيف نفسه هو ربيب الغزالة ، وترد لنا سيرة الغزالة في خبر مهم في سيرة ابن هشام في حديثه عن نفي جرهم من مكة وخروجهم منها فيقول : « قال ابن اسحاق : فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن فدفنها في زمزم وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن » . .

والخبر بهذا الشكل يوحى بأن هذين الغزالين كانا من مقدسات الكعبة ذات القيمة الدينية العالية ، وربطها بحجر الركن يضغى عليها مزيدا من القداسة والأهمية ثم ان احتفال جرهم باخفائهها مع حجر الركن ، وقد كانت جرهم هى سدنة الكعبة وخدامها ، يحقق للغزالين رمزا معبديا هاما وأكيدا ، وهذان الغزالان هما اللذان عثر عليهها جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر بئر زمزم من جديد ، وترد قصة حفر زمزم في أكثر من مرجع ، ونحن ننقل عن ابن هشام قوله في السيرة : ه فلما أدى به الحفر ، وجد فيها غزالين من ذهب وهما الغزالان اللذان

دفنتها جرهم فيها حين خرجت من مكة ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعها » . . ونلاحظ أن حجر الركن لم يذكر في هذا السياق ، كما نلاحظ أن الغزالين كانا من ذهب وهو المعدن المرتبط بالشمس ، واللون الأصفر أو الذهبي هو اللون السحري للشمس إلا أن هذه الرواية تجعل للغزالين الذهبيين إيحاء معبديا آخر ، إذ تنازع قريش عبد المطلب في أمرهما وأمر الأسياف والأدرع وتطلب منه أن يشركها فيها ، فيأبي عليهم عبد المطلب هذا ويحتكم واياهم إلى ضرب القداح .. ويقول ابن هشام قال : « اجعل للكعبة قدحين ولى قدحين ، فمن خرج له قدحاه على شيء كان له ، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له .. قالوا : انصفت ، فجعل قدحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب ، وقدحين أبيضين لقريش ثم أعطوا القداح ، صاحب القداح الذي يضرب بهما عند هبل ، وهبل صنم في جوف الكعبة ، وهو أعظم أصنامهم » ونلاحظ هنا أن الاختيار ترك للآلهة ، أو لهبل كبير الآلهة في الكعبة ، كما نلاحظ اختيار ألوان الأقداح فالأصفر للكعبة وهو لون الذهب ، والأسود لعبد المطلب وهو لون الحديد ، ثم يقول ابن هشام مستأنفا روايته : « وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ، فضرب صاحب القداح ، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة ، وخرج الأسودان على الأسياف والأدرع لعبد المطلب ، وتخلف قدحا قريش ، فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين من ذهب ، فكان أول ذهب حليته الكعبة فيما يزعمون ، ثم أن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحجاج » .. وبهذا الآختيار الطقوسي المعبدى تقع الغزالة من نصيب الكعبة ، حيث الانتماء الدينى القديم ونلاحظ أن الأسياف والدروع تصبح هى الخلفية التى يعلق عليها الغزالان .. كما نلاحظ أن ابن هشام هنا قد نسى تماما أن الغزالين أصلا كانا فى الكعبة من قبل ، وأنه يريد أن يضفى على عبد المطلب شرف وجودهما لأول مرة فوق باب الكعبة ونحن فى هذا نلاحظ أن المؤرخين القدماء لم يعنوا بالربط الشعبى أو الميثولوجى للرموز التى يصادفونها فى الحديث عن أحداث وقائع عصور ماقبل الإسلام ..

وعلى كل حال فإن هذا النص وماسبقه يقرنان الغزالة بالقداسة الدينية ، كما أن ربط القاموس بين الغزالة والبقرة يؤكد هذا المعنى إذ أن البقرة من أكثر الحيوانات قداسة عند كل الشعوب القديمة ، وخاصة الزراعية فيها ، فهى مقدسة فى الهند ، وهى عطية الإله رع فى الأساطير الفرعونية التى تجعل منها السماء التى تصور وقد رفعتها معبودات ثمانية تمسك بأرجلها ، ويقول الأستاذ رودلف آنسى فى كتاب أساطير العالم القديم : «إن البقرة كانت من صور السماء منذ فجر التاريخ » . ويحلل صورة معبدية رئيسية ومتكررة تحكى نشأة العالم وجدت فوق أكثر من بقرة ملكية فرعونية موغلة فى القدم فيقول : «لقد عددت هنا تصورات أربعة من السماء : بقرة ومحيط والمرأة توت ثم السقف ، واعتبرت كل هذه التصورات صحيحة أخذ بها المسئولون عن زخرف القبر الملكى فى حوالى عام ١٣٠٠ ق . م » وقد تحملت « حتحور » وهى الآلهة البقرة أكثر من معنى أسطورى بعد وقد تحملت « حتحور » وهى الآلهة البقرة أكثر من معنى أسطورى بعد اللك ، فأصبحت الآلهة الحامية وظهرت فى بعض الرسوم وهى تحمى

ابن الملك بجناحيها ، كما تحولت أيضا إلى الآلهة الأم ، مانحة الحياة ويقول نقش من نصوص الأهرام يعتقد أنه منذ عام ٢٣٠٠ ق . م « إن النجم يعبر المحيط من تحت جسد توت ، وهو ابن البقرة المتوحشة العظمي ، أنها تحمل به وتلد ، وهم يضعونه داخل جناحيها » ... بونعود إلى الأستاذ رودلف أنتسى الذي يفسر لنا هذه الظاهرة فيقول: « هناك تصورات عدة عند الفراعنة للسماء ، منها المحيط السماوي والبقرة السماوية ولسنا نعرف متى نشأة فكرة « قيام البقرة من المحيط ، على أن نظيرها السفلي قد عرف في الألف الثالث قبل الميلاد وباسم مثير هو البقرة العظمى في الماء ويبدو أن البقرة السماوية قد بقيت باسمها « الذهب » أو « الذهبية » كاسم بقرة برارى الدلتا التي كانت تعتبر الربة الحارسة للمجدين منذ الألف الثالث ، ولذلك فقد وجدت بحتحور ودار حور المؤلمة » وبدت حتحور نفسها في هيئة بقرة تسكن جبال صعيد مصرحيث كانت تستقبل الموتى عند دفنهم أما القول بأن البقرة فى فجر التاريخ إنماكانت الصورة المصرية لتصوير سحيق للآلهة الأم مصدر الخصب فقد اقترحته «اليزيا ومجرتل» تفسيرًا لطائفة من الكشوف في قبور فجر التاريخ .. وإن كانت العلاقة الدقيقة بين مختلف تصورات البقرة لم تتضح على كل حال ، ويصدق ذلك نفسه بالنسبة لمختلف تصورات الفحول ، إذ بدت البقرة السماوية منذ البداءة متصلة «بفحل السماء» وذلك مع التسليم بالفكرة بأنها تلد كل يوم عجلا هو الشمس ، فلقد كان هذا العجل ينمو فحلا كي ينجب عجل الغد ، وقد نسب تصور العجل السماوي منذ القدم 1.7

فى العصر التاريخي إلى الملك وغيره من أرباب السماء ثم ظهر فها بعد فى تعريف نقش باسم كامتوس «فحل أمه» وفضلا عن ذلك فلقد بقيت فكرة العجل الساوي في القصيدة الشعبية بعد ذلك تظهر في أن الملك قد أرضعته بقرة ..» ونحب أن نلاحظ هنا ارتباط البقرة بالسماء ، وسواء كانت هي السماء ، أو هي مجرد بقرة سماوية إلا أنها في هذه الأساطير أم الشمس الذي تلده عجلا قويا ، فربطها بالسماء مرة ، وبالشمس مرة ، وتسميتها بالذهبية مرة ثالثة ، يقترب بها كثيرا من صورة الغزالة العربية ويفسر لنا إلى حد كبير الربط بين الشمس والأمومة واللون الذهبي والمرأة والبقرة أو الغزالة التي تقول المعاجم العربية أنها البقرة والمرأة كما رأينا عند الفيروزبادي .. والعرب كشعب رعوى لم يعط البقرة ما أعطته الشعوب الزراعية لها من قداسة ، إلا أنه عرف الأبقار الوحشية وتفنن شعراؤهم في وصفها ووصف صيدها وتغربوا في جمال عيونها ، ورقة حنوها على طفلها وحلت الغزالة هنا محل البقرة في تصوير الآلهة الأم .. والواقع أن صور حنو الحيوان الأم على الطفل ليست مستبعدة إذ هي جزء من المشاهدات اليومية لمن يعايشون هذه الحيوانات ، ويقول علماء الأحياء أن حب الأمومة عند جميع الثدييات أمر عاطني لايخضع للتفكيركما أن تربية الصغار وحايتها وتنشئتها عند الثدييات تكاد نقع مسئوليتها على كاهل الأم وحدها ، ولهذا نلاحظ أن الطبيعة قد غرست في أمهات الوحوش عاطفة عميقة فياضة نحو تربية الأطفال والصغار والضعاف ، ويقول « فابس باكار » فى كتابه « الجانب الإنسانى عند الحيوان » : « عاطفة الأمومة قوية

جدا عند الحيوان إلى درجة أن الأم غالبا مايتعذر عليها التمييز بين أبنائها وبين الصغار من أجناس حيوانات أخرى مختلفة تماما ، فالقطة الأم التي فقدت صغارها تذهب وتخطف الأرانب الرضيعة وترعاها بنفسها .. " ويحكى لنا الأستاذ باكار قصة تثبت هذه القضية فيقول « نشرت مجلة علمية قصة رواها أحد موظفي حديقة بولاية « بيرماونتن » تقول أن قطة فقدت جميع أولادها بعد ولادتهم مباشرة وفى أثناء تجوالها صادفت مجموعة حديثة الولادة من صغار الداكون في صندوق كانت أمهم قد لقيت حتفها فدخلت القطة إلى الصندوق حيث الصغار ، وأخذت تتطلع إليهم في استغراب ، وكان واحد من الداكون يبكى فأسرعت تلعق وجهه بجنان ثم خاضت بجذر في هذه الكتلة المتراصة من الداكون وأزاحت عددا منها جانبا يكفيها ثم رقدت بينها ، ومالبثت هذه الصغار الجائعة أن تجمعت فوقها وأرضعتها القطة عن طيب خاطر. وهذا الرصد العلمي لهذه الظاهرة الغريزية يفسر لنا موقف الغزالة من الطفل سيف بن ذي يزن ومن الطريف أن الأستاذ باكار يروى قصة تحمل وجها آخر تلعب فيه الغزالة دور الطفل المتبني لا الأم المتبنية فيقول : « وليست المسألة قاصرة على القطة بل إنَّ الكلاب أيضا تشترك في هذه الظاهرة وهناك أمثلة عديدة تفيد بأن الكلاب تتبنى مخلوقات غريبة عنها ، فني بلدة « لوفكين » بتكساس وجد رجل ظبيا يكاد يهلك جوعا ، وحاول الرجل ان يغذيه بلبن البقر غير أنه تبين أنه عسر الهضم بالنسبة له ، وأخيرا انتهى به الأمر إلى أن يأخذ الظبي إلى بيت الكلاب حيث توجد كلبة تقوم بارضاع جروها وسرعان

مااشترك الظبي فى الوليمة ومالبث أن استعاد صحته فى أيام قلائل . . وهذا الرأى الذي يصدر عن علماء الأحياء المعاصرين يؤيد ملاحظات علماء الأحياء القدماء والذين يسرون في سلوك الحيوان الأم في الثدييات ما يقارب بينها وبين الأم الإنسانة مما يجعل إرضاعها للطفل الإنساني أمرا غير خطر أو ضار ، يقول الجاحظ في الجزء الثالث من « الحيوان » .. « وليس في الأرض بهيمة تفطم ولدها عن اللبن دفعة واحدة ، بل نجد الظبية أو البقرة أو الاتان أو الناقة إذا ظنت أن ولدها قد أطاق الأكل منعته بعض المنع ، ثم لاتزال تنزل ذلك المنع وترتبه وتدرجه حتى إذا علمت أن به غنى عنها إن هي فطمته فطاما لا رجعة فيه ، منعته كل المنع » . . وليست المسألة مسألة الحيوان الأم وحسب ، ولكنها أيضا مسألة الطفل الذى يستطيع أن يألف أما غير أمه ويؤكد علماء الحيوان إمكانية هذا الألف فيقول الدكتور شالمرز ميتشل عالم الحيوان الأمريكي « عندما تستأنس الحيوانات البرية فانها تمنح الإنسان تلك الثقة وذلك الحب الذي كانت تبديه عادة نحو أمهاتها ..» ويفسر الأستاذ باكار هذه الظاهرة بقوله : « يمكن القول بأن كل مخلوق يتمتع عادة برعاية الأمومة ، يكاد يكون مستعدا غالبا لأن ينقل حبه وولاءه إلى الحيوانات الأخرى ، والواقع أن استعداد الحيوان لأن يستأنس يكون أقوى في الحيوانات التي تظل مدة طويلة في حضانة أمهاتها والتي ترتبط في طفولتها ارتباطا وثيقا بالأم .. « فمن الطبيعي إذن أن يأنس الطفل الذي رمته أمه وتركته جائعا إلى ظبية تمنحه لبنها وأمومتها لتعوضه عن غريزة الانتماء الطبيعية إلى الأم .. والواقع أن العرب قد لاحظوا

أن الظباء رغم أنها من الحيوانات غير الداجنة إلا أنها يمكن استئناسها فيقول الجاحظ في الجزء السادس من الحيوان : « والظباء قد تدجن وتولد في صعوبة فها » والظباء إذا لم تعرف مطاردة الصيادين لها قد تألف الإنسان ولاتستنفر منه وقد حكى أبن قتيبة في الجزء الثاني من عبون الأخبار عن اعرابي اسمه الأصبر قوله «كنت أغشى الظباء فلا تنفر مني ، لأنها لم تر أحدا قبلي ، وكنت أمشى إلى الظبي السمين فآخذه » فألف الغزالة بالطفل وعدم نفورها منه شيء لا يتعارض مع طبيعتها إلى حد كبير .. وحلول الغزالة وغيرها من الحيوان محل الأم متكرر كما قلنا في العديد من أساطير الشعوب ، ويقول الأستاذ الكسندر كراب في تحليل هذه الظاهرة المتكررة في كتابه « علم الفولكلور » : « لقد استعين بالمعتقدات الطوطمية لتفسير مايقوله جان بكبير من الحكايات عن بطل أو بطلة ارضعه حيوان أو حيوانات 🛚 ولانزاع في أن هذا الجانب من الحكايات يضرب بجذوره إلى الماضي البعيد، بل إلى عصر ماقبل التاريخ » .. ولعله يشير هنا إلى المعتقدات الطوطمية القديمة التي يكون فيها الآله حيوانات تنتسب إليه القبيلة وتتصور ارتباطها به ، ويقول الأستاذ كراب : «نحن نعرف أن الطوطمية تعنى الاعتقاد في انحدار مجموعة بشرية مامن حيوان جد وينبغي على هذا أن يلعب البطل دوره في اضطراد النسب وتسلسله فيكون له احفاد حقيقيون وغير حقيقيين وإلا كان تسلسله من أسلافه من الحيوان بدون مغزى أو أهمية .. وينبغى أن يكون الحيوان والد البطل وليس ربيه أو حاضنة لا غير ، وإذا سلمنا بهاتين الفضوليين وضح لنا أن الجانب الأدبي من هذه

الحكايات تسلسلات انساب لاغير ، . وهكذا بنفي الأستاذ كراب امكان الاعتماد على الطوطمية لتفسير هذه الظاهرة إلا أننا إذا عدنا إلى حكاية البقرة السهاوية التي تلد الشمس أو العجل الفحل، وإذا ربطنا انتساب الملك إلى البقرة كحاضنة له في الأساطير الفرعونية أحسسنا أننا وان لم نلجأ إلى الطوطمية لتفسير ارضاع الغزالة لسيف بن ذى يزن إلا أننا نعتمد عليها في ربط سيف بالرمز الأسطوري القديم في انتائه إلى الإله الشمس أو الغزالة ليكون هو العجل الفحل الجديد ، أو الملك الذي تحتضنه السماء .. ويقول الأستاذ فريد ريش فون ديو لاين في كتابه « الحكاية الخرافية » : « يرجع كثير من الأساطير.أصل الأجناس الشهرة الى الحبوان فقد احتفظ عدد كبير من القبائل البدائية وكذلك يعض الأجناس في الحضارات الراقية بصلها بالحيوان ..» ثم يقول: « وقد عرفت الحكايات الخرافية الأصل الحيواني في أشكال عديدة فأحيانا يكون البطل « ايقان » في الحكايات الروسية ابنا لبقرة وكثير من أبطال الحكايات الخرافية أرضعوا في الغابات من دببة أو أناث الذئاب أو الأسود » .. وعلى عكس ما ذهب إليه الأستاذكراب من نني الأثر الطوطمي عن هذه الظاهرة، يؤكد الأستاذ ديرلاين ارتباطها بالطوطمية فيقول: « في الحضارات الطوطمية يتخذ المحاربون المنتمون إلى طوطم اسم الحيوان الطوطم شعارا في أغلب الأحيان وقد تركت هذه العقيدة أثرها في الحكايات الشعبية ومنها مانراه من ظاهرة انتشار الحكايات الخرافية عن ابن الذئب أو ابن الحصان أو ابن البقرة .. فهذه الظواهر شواهد واضحة على هذه العقيدة القديمة ..» .. والعرب

يستخدمون اسماء الحيوانات فى تسمية أبنائهم كأسد وكليب والجر وغزالة واليمامة وكلاب ، وغضنفر وصقر وزيد الخيل ووجود بقايا طوطمية فى العبادات العربية أمر قائم لعل أبرز ظواهره هو الغزالة وربطها بإله الشمس وتعليق تماثيلها على باب الكعبة ، وربطها بالجن واطلاق اسمها على البقرة وعلى المرأة على السواء ..

وفي حكايات ألف ليلة وليلة وغيرها من الحكايات الشعبية يطارد البطل غزالة وتهرب منه ويظل يطاردها حتى ينفصل عن قومه وإذا بها تقوده إلى مدينة مطلسمة أو إلى كنز خنى أو تبدأ له رحلة إلى مجهول ومغامرة جديدة .. وعلى كل حال فقد اهتم العرب بالغزالة اهتماما كبيرا ورصدوا عاداتها وطباعها حتى ليقول الجاحظ فى الجزء الخامس من الحيوان «والظباء تكرع فى ماء البحر الأجاج ، وتخضم الحنظل ».. مما يشى بمعرفة دقيقة بطباعها وعاداتها ... إلا أن أطرف ماجاء عن الغزالة فى المأثور العربي قول الجاحظ فى الجزء الثانى من الحيوان : « وزعم النظام أنه لم يجد فى جميع الحيوان أملح سكرا من الظبى . ولولا أنه من المترفة لكنت لا يزال عندى الظبى حتى أسكره وأرى طرائف مايكون منه » .

## اللنين وحش الخيال الشقبي

لم يقف الخيال الشعبى عند ماوجد من مخلوقات الله فى عالم الحيوان والطير أو فى عالم البحر أو عالم النبات ، بل راح يعطى بعض هذه المخلوقات من السمات والوظائف ماليس لها فى دنيا الواقع ، ثم امتد به الجنوح فخلق من العدم مخلوقات أخرى لا تعرفها هذه العوالم المتعددة لابراز تجسيده بعض المعانى أو الرموز ، ذلك التجسيد الذى لم تكن تنى به الحيوانات والمخلوقات التى تقع تحت ادراكه وبصره فى عالم الواقع ودنياه ..

من وحوش الطير التي ابدعها الخيال الشعبي الرخ والعنقاء . أما الرخ فهو ذلك الطائر الأسطورى الذى ربط السندباد نفسه بساقه فنقله من جبل الحيات محملاً باللؤلؤ والجوهر وهو يظهر كثيرًا في الحكايات الشعبية وخاصة في ألف ليلة وليلة فيحجب حين يفرد جناحيه الشمس عن الدنيا فتغيم وتظلم ويصيب بحارة السفن من رعب عظيم . . وهو في وصفه تضخيم لصورة النسر الكبير ، أي أنه يوصف بنفس مايوصف به النسر من حيث الشكل ولكن مع تضخيم أجزاء جسده وخاصة منقاره وساقيه وجناحيه \_ فعلى الرغم من أنه طائر خرافي إلا أنه يحمل سمات

وصفات طائر معروف ، شاء الخيال الشعبي أن يجعله عملاقا ضحا بحيث خرج في وصفه عن كل ماهو مألوف عن وحوش السماء . .

أما العنقاء فهو وحش من نسج الخيال الشعبى تماما ، وفى المثل العربى السائر أن المستحيلات ثلاثة وهى العنقاء والغول والحل الوفى .. ويعتبر العنقاء من أقدم مخلوقات الحيال الشعبى الإنسانى إذ عرفه قدماء المصريين وهو عندهم رمز البعث المستمر أو الحلود ، إذ تقول الأسطورة الفرعونية أن العنقاء عندما بلغ من العمر ٥٠٠ سنة أحرق نفسه ، ومن رماده خرجت عنقاء أخرى .. ثم توالى ظهوره فى أساطير البابلين والأشوريين وكذلك فى الأساطير العربية ، كما جاء ذكره فى الشعر العربي القديم باعتباره رمزًا للمستحيل الذى لا يوجد أبدًا ..

أما في عالم الأرض فما أكثر ماخلق الإبداع الشعبي من مخلوقات موجودة وجود لها ، وكذلك ما أكثر ماصور من صفات مخلوقات موجودة لتلائم أهدافه الروائية . ومن المخلوقات التي ترددت كثيرا في الأدب الشعبي وظهرت في الأدب العربي بصورة خاصة ، «الغول والسحلاه والمزيدة » . والمردة بأشكالها المختلفة . . وكذلك ظهرت الحيوانات التي تستعير أكثر من وصف جسدي لعدة حيوانات لتصبح مخلوقا جديدا لايمت إلى دنيا حيوان بعينه كأبي الهول وكأسد بابل ، كما ظهرت الوحوش التي تستطيع الغوص في الوحوش التي لما أجنحة فتطير ، والوحوش التي تستطيع الغوص في الماء ، والوحوش التي تتحول من شكل إلى شكل لأنها تعيش على حافة العالم المجهول بين دنيا الناس ودنيا الجن ، كالحيات ، والطيور المتكلمة والأنقار الحكيمة ونحن نرى صورها المتعددة في ألف ليلة وسيف بن

ذى يزن وغيرهما من السير الشعبية ولم يخل عالم النبات من صور الإبداعات هذا الجنيال، فهناك النباتات المفترسة التى تفترس الوحوش والأدمين على السواء وهناك الأشجار التى تنبت أزهارًا وثمارًا على شكل عضو أو آخر من أعضاء الإنسان أو الحيوان بل هناك الأشجار التى تشبه النساء يتدلين من شعورهن من أغصان الشجرة وهن كاملات الخلقة مستويات التكوين متعددات الأشكال مختلفات في ألوان الجمال والصفات. ونحن نجد صور هذه النباتات في سيرة سيف بن ذى يزن على وجه الخصوص، كما أنها تنتشر في غيرها من السير والحكايات الشعبية العربية والعالمية على السواء..

إلا أن أهم عالم حظى بالقدر الأكبر من ابداعات الخيال الشعبى كان بلا شك عالم البحار .. فقد ترك البحارة والرحالة لخيالهم العنان فى تأويل ظواهر البحر ، وما يلقونه فى دنياه العجيبة من مشاهد ومخاطر وأهوال .. وإلى جوار بحار النار وجبال المغناطيس ، والجزر المتحركة والحوريات اللاتى يسحرن البحارة بغنائهن ظهرت الحكايات حول عروس البحر ثم حول التنين .. وقد خلط الخيال الشعبى كثيرا بين التنين والأخطبوط إلا أنها فى الحقيقة ، وفى الكثير من النصوص شيئان منفصلان لا يجمع بينها فى خيال الراوى الشعبى إلا وجود الأذرع منفصلان لا يجمع بينها فى خيال الراوى الشعبى إلا وجود الأذرع المتعددة عند كليها .. أما الأخطبوط فهو حيوان رخوى يضعه علماء الحيوان تحت الفرع «الرأس قدمى » .. وهو يوجد بالبحار الدافئة . الحيوان تحت الفرع «الرأس قدمى » .. وهو يوجد بالبحار الدافئة . وهو عند الخطر يفرز مادة فى لون الحبر تخفيه عن الأنظار إلا أنها مادة

سامة .. والنوع الموجود منه بكثرة صغير الحجم ولايشكل خطرا إلا فما يفرزه من لعابه من سموم . إلا أن هناك بعض الأنواع التي وجدت في البحار العميقة يبلغ طول الذراع فيها حوالي سبعة أمتار ، وهو يشكل خطورة حقيقية في هذه البحار ، ويخدر فريسته قبل التهامها وتمزيقها بأذرعه ولعل هذا الأخطبوط الضخم هو الأصل في انتشار أسطورة التنين الذي لايوجد في عالم الحقيقة على الإطلاق . إوإن وجد بكثرة في الحكايات والأساطير الشعبية العالمية والعربية على السواء. ونحن نرجع لنقطة البدء في تحرك الحيال الشعبي إلى ماشهده الرحالة والبحارة في البحار العميقة من اخطبوطات ذات الأذرع الطويلة والقوة المدمرة .. إلا أن صورة التنين تجمع في الحيال الشعبي بين أكثر من عالم من عوالم الحيوان ، وبين أكثر من صفة جمعت من أكثر من حيوان ، فهو أقرب عند الحيال الشعبي إلى هذه المخلوقات التي ركب لها هذا الحيال أكثر من جزء من عوالم مختلفة ليبدع مخلوقا غريبا قائمًا بذاته ولاينتمي إلى حيوان بعينه ، فهو حيوان ديجمع بين عالم الحيوان وعالم الزواحف وعالم الطيور ، فالتنين له مخالب أسد ، وأجنحة نسر وذنب أفعى .. وأقدم صورة لهذا الحيوان الأسطوري ترجع إلى العصر البابلي ، ثم انتشرت أسطورته في أداب كثيرة وظهرت عند أمم متعددة . . بل لقد اتخذ التنين رمزًا قوميًا لشعوب جنوب شرقي آسيا ، وظهر كرمز للصين في كثير من الأداب العالمية التي تعتبر الصين رمزًا للخطر الأصفر ، أو للزحف الآسيوي على الحضارة الأوربية أو حضارة الرجل الأبيض . . .

وقد شغل أمر التنين الرحالة العرب ، وأصحاب المؤلفات التي

اهتمت بتتبع أخبار هؤلاء الرحالة وما يصادفون من عجائب المخلوقات . ونحن نجد الحديث عن التنين في كثير من هذه الكتب ، فيقول عمر بن الوردي الذي عاش في القرن الثامن الهجري في كتابه فريدة العجائب « ويظهر في بحر الروم والجزر تنين عظيم يشبه السحاب الأسود ، ينظر إليه الناس ، وهو دابة عظيمة في البحر تؤذي دوابه فبعث الله سبحانه وتعالى سحبا بقدرته فيحركها ويخرجها من البحر، وهيأتها هيأة حية سوداء لايمر ذنبها بشيء من الأبنية العظام إلا سحقته ودمرته ، ولا من الأشجار إلا هدتها وربما تنفست فأحرقت الأشجار والنباتات ، ويلقيها السحاب في الجزر التي بها يأجوج ومأجوج ، فتكون لهم غذاء . ، ، ونحن في هذا النص نلمح أثرًا من آثار رؤية الأخطبوط في الحديث عن هيئة التنين التي تشبه هيأة الحية ، وفي الحديث عن ذنبه الذي لا يمر بشيء إلا دمره .. وإن كنا نرى تداخلا بين صورة الأخطبوط وصورة الاعصار البحرى المدمر الذي يسمى « تيفون » والذي يكثر في بحر الهند أو في المحيط الهندي ويسمى العلماء هذا الاعصار باسم النافورة البحرية وهو ينشأ علميًا من تفاعل ريحين متصادمين تدوران حول نطاق جوى منخفض الضغط أو منخفض الحرارة ويتكاثف بخار الماء في هذا النطاق فيظهر على هيئة عامود هائل يصل بين البحر والسحاب فكأنه عند الرائي يصل بين البحر والسماء . . وتبلغ في هذه الحالة سرعة الريح مدى هائلا يعرض كل الأشياء القائمة في تجاله للدمار الأكيد .. ويقول العلماء أنه كثيرا مايظهر من نطاق السحب المحيطة بالمنطقة المتعرضة للاعصار بروزكالذنب الطويل يتجه

نحو الشاطئ ويدمر المنازل القريبة ويختلع الأشجار والأعمدة المنصوبة ، وتصحب ظاهرة النافورة البحرية هذه أو التيفون ظواهر اعصارية معروفة كالبرق والرعد ويقولون أيضا أن حركة التخلخل الفجائية في الضغط الجوى تولد انفجارا داخليا في الأجسام القريبة من النافورة والاعصار وهذا التخلخل نفسه من الممكن لو كانت النافورة قريبة من الشاطئ أن يهدم المنازل ويدمر النوافذ ويقتلع الأشجار ويقذف بها في الفضاء.

فهناك هذه الظاهرة التي تكثر في البحار الدافئة ، ومايمكن أن يرى منها بالعين من اندفاع لذيل طويل إلى الشاطئ ، ومن برق ورعد ونافورة تصل بين البحر والسماء تساعد كلها على رسم المنابع التي اعتمدت عليها أسطورة التنين . وقد جاء وصف التنين في كتاب رحلات سليان وهو مخطوط نشره وترجمه بالفرنسية الراهب الفرنسي جان رينودو عام ١٧١٨ .

والكتاب عبارة عن مشاهدات رحالة اسمه سلمان فى رحلاته عبر البحار وقد وصف سلمان التنين وصفا مليثا بالخيال ومجموعة من المعلومات الناقصة المتداولة بين رجال البحر العرب ، فعند العودة من رحلة إلى الصين وخلال اجتيازه لبحر الهند اصطفقت الرياح اصطفاقا شديدا ذات يوم ، ثم استمرت هذه الرياح مصحوبة بدوى شديد فى قاع البحر عدة أيام وليال . ويقدم البحارة تفسيرا غريبا لهذه الظاهرة إذ هى عندهم أن فى القاع شيئا يفزع دواب البحر فهى تضج إلى الله تعالى أن يبعث إليها ما يحمل هذا الشىء إلى السماء ليلقيه فى بلاد

يأجوج ومأجوج ، وأن هذا الشيء الذي تضج منه دواب البحر . وتفزع بهذه الأصوات إلى الله سبحانه وتعالى لينقذها منه ، هو التنين . يعربد في جوف الماء فيفزع الأسماك والحيتان. ثم يصفه لنا وصفا أسطوريا فيقول انه أضخم ماخلق الله تعالى من دواب ، فهو هائل المنظر ، طويل الجثة عريضها كبير الرأس ، براق العينين واسع الفم والشدقين . . ويضيف أن كل ماعلى الأرض أو في البحر يخافه ويُخشاه . ثم يصف النافورة بأنها ارتفاع التنين من الماء في اندفاعه مخيفة لها صدى صوت كالرعد ، بينما تخرج نار من ذيله تحرق كل شيء ، ويحمد الله أن السفينة كانت بعيدة، وإلا لوطالتها هذه النار لاحترقت بمن فيها، ويكمل روايته بأن السحاب يرفع التنين من الماء ليلقيه في بلاد يأجوج ومأجوج. ويبدو أن هذه الصورة للتنين كانت منتشرة عند عامة المؤلفين الذين يهتمون بهذا النوع من المعرفة ، فيقول القزويني في كتابه « عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات »: زعم أحد المعمرين ممن عرفت أنه رأى التنين ، وكان طوله فرسخين ، ولونه مثل لون النمر . وله فلوس كفلوس السمك ، وله جناحان عظمان على هيئة جناح السمك ، ورأس مثل الفيل العظيم كرأس الإنسان ، وأذنان طويلتان وعينان مدورتان كبيرتان ، ويتشعب من عنقه ستة أعناق طوال ، كل عنق نخو عشرين ذراعا وعلى كل عنق رأس كرأس الحية .. وهذه المشاهدات التي يدونها المؤرخون القدماء تقترب إلى حدكبير من صورة أفعوان البحر الكبير الذي حكى عنه الملاحون المحدثون وذكره بعض علنِماء البغار . ولكن هؤلاء لم يقدموا له وصفاكاملا ، فلم يره أحدهم

بكامل هيئته ، وإنما رأى بعضهم رأسه تطل من الماء ، كما رأى بعضهم ذيله ، ورأى آخرون أذرعه ، وسجلوا عنه فى مذكراتهم بعض الرسوم المقتضبة ، وحين ضمت هذه الصور بعضها إلى بعض ، كونت شكلا متخيلا لهذا الحيوان . وجاء شىء غريب لايشبه الحوت أو أسماك القرش ، ولكنه جسم ضخم طويل تبرز من مقدمته عدة بروزات طويلة كأنها الأذرع .. وأسموا هذا الكائن باسم افعوان البحر الكبير » .. ولكن العلماء ينكرون وجود مثل هذا الافعوان ويذهبون إلى أن مارآه البحارة المحدثون هو رأس حوت يطل من الماء ، وجسم قرش ينساب فيه وأذرع أخطبوط بحرى ضخم ، وان كل هذا أدى إلى تلفيق حكاية هذا الافعوان أو التنين فى خيال من ألهبت مخيلتهم حكايات البحارة القدماء ، وكتب الأساطير والحكايات ..

ونحن نلاحظ أن معظم الروايات جاءت نقلا عمن يزعمون أنهم رأوا هذا الحيوان ، أو سمعوا من رأوه ولكن لدينا نصا فريدا فى المكتبة العربية والمؤرخ الذى نقله ، مشهور بالإمانة هو ياقوت الحموى الذى يقول إنه رأى التنين بنفسه .. ويصف رؤية هذا التنين فيقول : أقبلت سحابة بعد اصطفاق الموج طويلا ، حتى غابت فى البحر ، ثم تلتها سحابة وسحابة حتى صرن سبع سحابات ، ثم ارتفعت المسحابات ، مسحابة وسحابة وضح شيئا يقولون إنه التنين .. حتى غاب عنا ونحن ننظر إليه يضطرب فيها ، وربما وقع منها فى البحر ، فتعود السحابة إلى المبحر بالرعد يضطرب فيها ، وربما وقع منها فى البحر ، فتعود السحابة إلى المبحر بالرعد الهائل الشديد ، والبرق العظيم ، حتى تغوص فى البحر وتستخرجه ثانية ، الهائل الشديد ، والبرق العظيم ، حتى تغوص فى البحر وتستخرجه ثانية ،

من أبراج سور أنطاكية ، فرسي بها في البحر. ونحن نلاحظ أن ياقوت لم يكذب في وصف ظاهرة اعصار البحر، وإنما هو مزجها بالتأويل الأسطوري لها فجمع بين صدقه في الوصف، إيمانه بالأسطورة التي نقلها البحارة ، ولو أنه احترز بقوله « تحمل شيئا يقولون إنه التنين » . . فكأنه هنا يقدم شكه في زعم البحارة وانكان بثبت وصفه لما رأى .. وقد لعبت صورة التنين هذه بخيال الأدباء وخاصة أصحاب الأدب الشعبي ، فظهر أكثر من بطل ملحمة وهو يصارع التنين وينتصر عليه ، ونحن فى الأنياذة نجد الشاعر فرجيل « يجعل من التنين حارسا للمطلسمة الذهبية حتى لا يحصل عليها أيناس بطله الملحمي . . كما لعبت صورة التنين بخيال الموسيقي فاجنر فصور صراع بطله سيجفريد للتنين صراعا داميا ينتهي بانتصار البطل ومصرع التنين. ونحن نعرف في عالمنا العربي تلك الصورة الشعبية التي ترسم الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يصارع التنين فيلقيه صريعا تحت جواده ، وقد أغمد سيفه ذى الفقار فى صدره وبين اذرعه كما نعرف الصورة القبطية المشهورة للقديس مارجرجس وهو يركب جواده ملقيا بالتنين تحت حوافر الجواد ورمحه ينفذ في جسد التنين الصريع .. وقد تكون صورة البطل الاسلامي وليدة ماتجمع لدى المؤرخين العرب ، والملاحين العرب من تخيل للتنين كرمز لأقوى المخلوقات الضارة في الأرض أو البحر، ولكن صورة مارجرجس بعيدة بيئيا إلى حد كبير. عن هذه المصادر التي توفرت للملاحين العرب. إلا أننا نجد في أسطورة ايزيس رأوزوريس ، وفي الرسوم الموجودة على المعابد الفرعونية ، رسوما

لحورس الابن المنتقم ، وهو يصرع «ست» أو «تيفون» إله الشر.. ولهو طقس معبدي كان يمارس رمزيا عند تولى كل فرعون جديد .. ويبدو فيه الفرعون ، أو حورس الجديد وهو يضرب برمحه من فوق قاربه الملكي حبوانا بجريا ضخاهو ست أوتيفون ليقتله رمزا لانتصاره الدائم على الشر ورمزا لأحقيته بتولى العرش ، عرش حورس المنتقم. ﴿ ويبدو « ست » في هذه الرسوم على هيئة حيوان بحرى ضخم ، قريب الملامح جدا من فرس البحر الذي كانت تعرفه مياه النيل حتى الصعيد في العصور القديمة ، ونحن نشهد حيوانا مائيا ضخا هو الهايشه في سيرة سيف بن ذي يزن التي يعلو ظهرها في حذر وهي نائمة ، وعند الفجر تتحول بجسدها إلى ناحية الشمس فتنقله بهذا من شاطئ إلى شاطئ عابرة به عرض البحر الممتد الكبير . . وهذه القصة الواردة في سيف بن ذى يزن شبيهة بحكاية عمران الذي عبر البحر متعلقا بظهر دابة بحرية ضخمة ، يوردها المسعودي في الجزء الأول من مروج الذهب فيقول : « منها خبر عمران الذي صعد في النيل ، فأدرك غانية ، وعبر البحر على ظهر دابة فعلق بشعرها ، وهي دابة ينجر منها على الأرض شبر من قوائمها تغادي قرص الشمس من بين بدأ طلوعها إلى حال غروبها ، فعبرً على ماوصفنا من تعلقه بشعرها \_ البحر ، ودار بدورانها طلبا لعين الشمس ، حتى صار إلى ذلك الجانب ، فرأى النيل منحدرا من قصور الذهب من الجنة » إلا أن المسعودي يحترز فها يحكى فيعقب قائلاً . « إلى غير ذلك من خرافات حشدية عن أصحاب الحديث » . . وللمسعودي نفسه رواية عن التنين فيقول في حديثه عن بحر الأعاجم

«.. وهذا البحر الذي هو بحر الأعاجم كثير التنانين، وكذلك بحر الروم ، فالتنانين فيها كثيرة ، وكثيرا ماتكون مايلي بلاد طرابلس واللاذقية والجبل الأقرع من جبال انطاكية ، وتحت هذا الجبل معظم ماء البحر وأكثره ..» وعلى هذه الرواية للمسعودى يصبح تعرف بحارة البلاد المطلة على البحر الأبيض للتنانين أمرًا واردًا ، وتصبح التنانين لا ظاهرة خاصة بالمحيط الهندى ، ولكنها ظاهرة ممتدة حتى بحر الروم وسواحله . ويسهل التعليل في هذا لظهور التنين في أشعار فرجيل أو في الرسوم المصرية حول مارجرجس أو الرسوم العربية حول الإمام على بن أبي طالب . ويستمر المسعودي محددا أماكن ظهور التنين فيقول : « وليس تعرف التنانين في البحر الحبشي ولا في شيء من خلجانه من حيث وصفنا في نهاياته ، وأكثرها مايظهر مما يلي بحر اقيانوس » .. وفي ِ الوقت الذي انساق فيه المؤرخون فجمعوا بين الاسطورة التي هي من نسج الخيال ، وبين الواقع الذي هو من المشاهد المعاين ، كان المسعودي حذرا وموفقا حين علل للتنانين فأجاد التعليل، فذكر الحقيقة إلى جوار الخيال .. وأورد الأمرين معا ، تاركا للعقل أن يقبل ما يلائمه ، وللخيال أن يأخذ ما يروقه .. فيقول : وقد اختلف الناس في التنين . فمنهم من رأى أنه ربح سوداء تكون في قعر البحر فتظهر إلى النسيم وهو الخلو، فتخفق السحب كالزوبعة. فإذا ثارت من الأرض ، واستدارت ، وأثارت معها الغبار ، ثم استطالت في الهواء ذاهبة الصعداء وتوهم الناس أنها حيات سوداء » وهذا كما ترى هو . نرأى المتفق مع العلم إلى حد كبير. فالدكتور سيد حسن شرف الدبن

يقول في كتابه البحر والناس في تعريفه التيارات البحرية بأنها عبارة عن حركة كتلة من الماء في اتجاه معين فينشأ عن ذلك وجود أنواع كثيرة من التيارات البحرية موجودة في البحر نتيجة وجود العوامل المتعددة المؤثرة على حركة المياه. فالرياح والأمواج والمد والجذر وتغير الكثافة في الطبقات المختلفة للبحار والمحيطات والضغط الجوى والقوى الداخلة بين جزئيات المياه كلها عوامل تؤثر في حركة المياه » ثم تقسيم هذه التيارات إلى « ١١ » نوعا من أنواع التيارات البحرية ويقول: « ومن جهة أخرى فإن التيارات البحرية تنقسم إلى تيارات أفقية « سواء كانت تسير على السطح أو تحته في مستوى أفقي » وتيارات رأسية «سواء كانت صاعدة أو هابطة » ، ومن حيث الحرارة فإن التيارات تنقسم إلى التيارات تنقسم الى صاعدة أو هابطة » ، ومن حيث الحرارة فإن التيارات تنقسم إلى « تيارات دافئة وأخرى باردة » . .

تيورك والمعد والحرى بارده الله الله المعودى لم يجانبه الصواب فى هذا الرأى إلى حد كبير، إلا أنه ينقل لنا إلى جواره حديث الخيال الشعبى فيقول: الا ومنهم من رأى أنها أنها أى التنانين تتكون فى قعر البحر، فتعظم وتؤذى دواب البحر، يبعث الله عليها السحاب والملائكة فيخرجونها من بينها وأنها على صورة الحية السوداء لها بريق وبصيص، لا تمر بمدينة إلا أتت على مالا يقدر عليه من بناء عظيم أو شجر أصيل، وربما تتنفس فتحرق الشجر الكبير فيلقونها فى سد يأجوج ومأجوج، وتمطر السحابة عليهم، فيقتل ذلك التنين. فنه يتغذى يأجوج ومأجوج وهذا القول يعزى إلى ابن عباس الله ... وهذه العبارة الأخيرة تبرئ ذمة المسعودى مما حكى من أسطورة التنين.

وواضح أن الخيال الشعبي رصد هذه الظواهر البحرية ثم علل لها بطريقته التجسمية ، يوجود هذا الوحش الخرافي المخيف. ثم وصفه بما رآه جديرا من صفات مهولة ينكرها العقل والمنطق. وقد رصد الكاتب العربي الكبير أبو عثمان عمرو بن الجاحظ في كتابه « الحيوان » حركة العقل الشعبي حول التنين فقال في الجزء الرابع من هذا الكتاب 🛚 ولم يزل أهل البقاع يتدافعون أمر التنين . ومن العجب آنك تكون فى محلس وفيه عشرون رجلا ، فيجرى ذكر التنين فينكره بعضهم وأصحاب التثبيت يدعون العيان . والوضع القريب ، ومن يعاينه كثيرا ، وهدا اختلاف شديد .. ، ويؤكد الجاحظ احساسه بأن التنين من نسج الخيال ، وأن إسراع الناس إلى تأكيد وجوده ضرب من الخلط الشعبي وأحاديث المجالس في قوله في موضع آخر . ﴿ وَمثَلُّ شأن التنن مثل أمر فرانق الأسد ، فإن ذكره يجرى في المجلس فيقول بعضهم . أنا رأيته وسمعته » وفرانق الأسد ضرب من الوحش ابتدعه الخيال الشعبي أيضا ، وزعم أنه يتقدم الأسد ويرشده إلى فريسته . إلا أن الجاحظ يذكر تنين انطاكية أو اعصار انطاكية الذي ذكره ياقوت الحموى وأوردناه من قبل ، وهو يرى أن مايحدث في أنطاكية ثبت أسطورة التنين في الخيال الشعبي فيقول : « ومما عظمها وزاد في فزع الناس منها . الذي يرويه أهل الشام وأهل البحرين وأهل أنطاكية ، وذلك أنى رأيت الثلث الأعلى من منارة مسجد أنطاكية أظهر جسده في الثلثين الأسفلين ، فقلت لهم . مابال هذا الثلث الأعلى أجد وأطرى قالوا : لأن تنينا ترفع من بحرنا هذا ، فكان لا يمر بشىء إلا أهلكه ، فر على المدينة فى الهواء ، محاذيا لرأس المنارة ، وكان أعلى مما هى عليه ، فضربه بذنبه ضربة ، حذفت الجميع أكثر من هذا المقدار ، فأعادوه بعد ذلك ، ولذلك اخف المنظر » ...

ويضيف الفيروز بادى في القاموس المحيط إلى الصورة المة إضافات جديدة حيث يقول «والتنين حية عظيمة وبياض خخ السماء يكون جسده فى ستة بروج وذنبه فى البرج السابع دقيق أ فيه التواء، وهو ينقل تنقل الكواكب الجوارى وفارسيته هشت وقول الجوهري موضع في السماء وهم. فهو يتفق مع الجاحظ اعتبار التنين من الحيات ، وينقل عن الجوهرى أنه نجم في الم ولكنه ينكره عليه والجاحظ يرى أن التنين من أعظم الحيات ليحاج أعداء الفيل به من يزعمون أن الفيل هو أعظم الحيوا قاطبة فيقول فى الجزء السابع من الحيوان على لسان هؤلاء الأعدا «قد اجمعوا على أن أعظم الحيوان خلقا السمكة والسرطا وحكوا عن عظم بعض الحيات ، حتى ألحقوه بهما ، وأكثرو تعظيم شأن التنين ، فليس لكم أن تدعوا للفيل ما أدعيتم » .. فا إذن أعظم من الفيل وأضخم جدا .. ويرد صاحب الهند المدافع الفيل فيذكر وجود السرطان ثم يقول : « وأما التنين فانما س الايمان به سبيل الايمان بفضاء مغرب . وما رأيت مجلسا قط جري ذكِر التنين إلا وهم ينكرونه ، ويكذبون المخبر عنه ، إلا أنا فى الذ ربما رأينا بعض الشاميين يزعم أن التنين اعصار فيه نار يخرج من

البحر في بعض الزمان ، فلا يمر بشيء إلا أحرقه ، فسمى ذلك ناس « التنين » ، ثم جعلوه في صورة حية » . فالجاحظ هنا ينكر تماما وجود التنين الحيوان أو الثعبان وإن كان لاينكر وجود التنين الظاهرة ولعله يقترب من الحقيقة كثيرا حين يؤكد أن الخيال الشعبي ذهب إلى تصور التنين في صورة حية وإن كانت المسألة لاتزيد عن خلق للخيال ، وابداع للتصور الشعبي ، وقد ذهب بعض الدارسين إلى افتراض أن يكون البحارة القدماء قد رأوا وحشا من وحوش أعماق البحار عاش في هذه المنطقة قبل أن ينقرض نهائياً . وأنهم وصفوا من شكله ماتبتى فى ذاكرتهم بعد رؤيتهم له ، إلا أن هذا الرأى بعيد الاحتمال. إذ تقول باحثة الأحياء المائية الأمريكية « بي . م . هخت » . . في كتابها الثعابين من ترجمة الدكتور عبد الحليم كامل : « إنها لحقيقة أن هناك مخلوقات بحرية كبيرة لايعرفها الكثيرون منا ، فهناك «حباري» عظيم ينمو إلى خمسة عشر متراً. إلا أنه من المشكوك في أن يكون هناك مخلوق مايظهر على السطح ويراه الناس وغير معروف للعلم. ولكنك قد تقول إن المحيط.كبير جدا وعميق جداً . وقد يكون هناك بعض من وحوش ماقبل التاريخ تعيش في القاع . وقد يصعد واحد منها إلى السطح مرة في فترات بعيدة جدا فيراه البحارة مصادفة وهذا بعيد الاحتمال تمامًا ، لأن كثيرًا من المخلوقات العجيبة الكبيرة والصغيرة قد أخرجت من الأعاق المظلمة للمحيطات إلى السطح ، وقد وجد أن كل هذه المخلوقات مهيأة للضغط المروع التي تسببه المياه التي ترتفع آلافًا من الكيلومترات فوقها . وعندما يصعد حيوان

من الأعماق السحيقة إلى السطح فإنه ينفجر لأن الضغط على السطح أقل كثيرًا . حتى إذا كان هناك وحش من وحوش ما قبل التاريخ مختبئًا بين حافات الجبال العظيمة الموجودة تحت الماء فإنه لا يستطيع الصعود إلى السطح ولو لمدة دقيقة واحدة » .

فيهذا الافتراض إذن مرفوض ولايني إلا بتعليل الجاحظ والمسعودي، وهو الذي يرجع أسطورة التنين إلى رصد البحارة للاعصار الرأس أو التيفون. ثم إضافة الخيال الشعبي للظاهرة كتفسيرها التجسيدي.. ويضيف تقرير الجاحظ أن هذا الخيال جسد الظاهرة على صورة حية أو ثعبان تفسيرا لما وصف في التنين من رءوس متعددة إذ تقول نفس الباحثة الأمريكية عن الثعابين « وليس لثعابين البحر خياشيم ولهذا فهي لابد أن تصعد للسطح للتنفس، ولهذا يراها الناس وهم في البواخر غالبا في مجموعات من أعداد كبيرة أحانا، كما أن أضواء المركب تجذب هذه الثعابين في الليل».

إلى هنا تكون كل الاحتمالات لتعليل الظواهر التى اعتمد عليها الحيال الشعبى قد اكتملت ، ولكن يظل هذا الحيال دائما فوق كل تعليل واحتمال . الأمر أنه كان محتاجا إلى هذا الوحش البحرى الضخم ليرمز به إلى القوى المحيفة والمجهولة التى يصارعها البطل ليؤكد تفوقه الدائم على كل صور الشروان عظمت ، وإن فاقت كل ماهو موجود ماهو مخلوق بالفعل من صور البطش والقوة ، وكل ماهو موجود بالفعل من صور العسف والشر المقيم . فالإنسان دائما هو الأقوى والأقدر ، وهو هازم الشر وصانع الحياة .

## الغول ١٠ الإنسان الوحش

تعود الخيال الشعبى أن يجسد مخاوفه من المجهول على شكل مخلوقات عجيبة من طير السماء أو وحش الأرض أو الماء .. وتعود حين يرسم هذه المخلوقات أن يجمع لها كل صفات العنف والقسوة من ناحية ، وكل القدرات الخارقة التى تفوق قواه المحدودة من ناحية أخرى ، كما تعود أن يجمع فى مخلوقاته المتخيلة هذه ، سمات من هنا وهناك ، أى من حيوان البر ، أو وحش البحر أو طير السماء ، بحيث تخرج شيئا مزيجا من كل ماهو مهول مخوف من أعضاء هذه المخلوقات التى يراها ويعرف قوتها وبطشها ، ويعرف أيضا مواطن القوة والبطش فيها .. فيختار هذه المواطن أو يختار منها ، ويضيف بعضها إلى البعض ، ثم يضيف من ذكرياته مايزيد هذه المخلوقات هولا على هول ..

ومن هذه المخلوقات قدم الحيال الشعبى الرخ والسعلاة والتنين والهايشة والزبرقان الذى وصفه المسعودى فى مروج الذهب. والعنقاء والهام. وغيرها كثير يفوق الحصر والوصف. وقد ربط الحيال الشعبى بين هذه المخلوقات وبين قوى الجان والعفاريت ربطا عضويا ، فمثل

هذه المخلوقات الضارة المدمرة هي من مخلوقات الشيطان، أو بينها وبين الجان نسب، إذا هي إما مخلوقات حقيقية تمارس قواها الحنارقة، وإما شياطين تحولت إلى هذه الصورة لترعب الإنسان وتذهب بلبه وتنال منه ومن شجاعته ومن وجوده كله .. وكثيرا مانجد أن البطل الشعبي حين يضرب هذه المخلوقات بسيفه «المطلسم» فينزع عضوا من أعضائها، لايقطر بسيفه دماء، وإنما تخرج الحياة من هذه الحيوانات على شكل دخان، بينا يحترق الجسد كله ويتلاشى الحيوان بين اللهب والدخان، ايماء إلى أنه مخلوق شيطاني من النار خلق وفى النار بحترق، ورماد يعود ممزوجا بالدخان.

وقد ربط الخيال الشعبي أيضا بين هذه المخلوقات وبين الكهانة والسحر.. فالكاهن والساحر يستطيعان بحكم قواهما السحرية أن يستدعيا الوحش لتدمير من يريدان، أو لإخافته شخصًا كان أو مدينة .. وهذا يبدو طبيعيا طالما ربط الخيال الشعبي بين هذه المخلوقات وبين الجان الذين يحكمهم السحر والكهانة .. والذين يصبحون خدما لمن يملك الطلسم الذي يتحكم فيهم أو من يعرف الاسم الذي مكن لسيدنا سلمان أن يتحكم في ملوكهم وفرسانهم على السواء . والخيال الشعبي العربي مغرم بربط الجان بسيدنا سلمان والقدرات التي اعطاها الله له ليسيطر على قوى الطبيعة من رياح وأمطار ، وعلى هذه القوى التي يمكن أن نصفها بأنها قوى مافوق وأمطار ، وعلى هذه القوى التي يمكن أن نصفها بأنها قوى مافوق بالطبيعة ونعني بها عالمي السحر والجان ، ثم على قوة المعرفة التي جعلته الطبيعة ونعني بها عالمي السحر والجان ، ثم على قوة المعرفة التي جعلته يعرف كل اللغات بما فيها لغات الطير والحيوان والهوام أيضا . وحين

سرق كتاب السحر من تحت إيوانه تعلم منه السحرة والكهنة الكثير من الأسرار وامتلكوا الكثير من القوى التي أعارتهم فى كثير من الحكايات ــ القدرة على التحكم فى الحيوان وفى الجان وفى الطبيعة أيضا.

ولكن الخيال الشعبي تجاوز هذا كله إلى ماهو أقرب الأشياء إلى مانسميه باسم الخيال العلمي ، إذ أننا نجد في كتاب التيجان لوهب ابن منبه صورة أخرى مماثلة تمامًا لهذه الحيوانات المختلفة،نعني «قصة المغارة التي فيها شداد بن عاد والصعاليك الثلاثة حين دخلوها وماجرى عليهم » ينقل وهب عن عبيد بن شرية قصة الهميسع الفاتك الذي كان يسرق المغارات والقبور والكهوف ، حين انضم إليه فاتك من بني عبس وصعلوك آخر من خزاعة فقصد بهماكهفًا عظيمًا فى الجبل يستكشفون مافيه من كنوز ، فإذا بالمغارة تضم قبر شداد بن عاد وتمتلئ بالجواهر الثمينة والكنوز عظيمة القيمة ولكنها أيضا تمتلئ بالوحوش والثعابين ، ويحرس أبوابها تنين ضخم وأسد مهول . تصدر كلها الأصوات المخيفة ، وتلمع عيونها ببريق التهديد الذي يثير الرعب فى قلب رفيقي الهميسع فيوليان هربا ، أحدهما عندما يجتاز الباب الأول للمغارة ، والثانى عند الباب الثانى ، أما الهميسع فيحكى عنه عبيد بن شرية فما يرويه وهب أنه استمر يحاول اجتياز الباب الثالث ، فبرز له تنين أحمر العينين فاتح فاه فلما رآه الهميسع رجع هاربا إلى خلفه، فسكن حس التنين، فوقف العادى وقال في نفسه : قد رآني ولوكان حيوانا لم يدعني ، وماهو إلا طلسم ، فرجع

له ثانية حتى ظهر له ، فسار نحوه فسمع له دويا عظيا فهرب فأقبل يسمع الدوى فإذا هو فى رجوع التنين . فأخذ قدوما كان معه فحفر على الموضع حتى ظهرت له سلاسل على بكرات . ثم حفر على بقية حد التنين حتى قلعه ، وسقط التنين ، فسار إليه فقلع عينيه فإذا هما ياقوتتان حمراوتان لا قيمة لها».

فهنا وحش من صنع المعرفة والعلم ، مصنوع بيد الإنسان نفسه ، ومجهز بحيث يتحرك عند اقتراب الغرباء من الموقع الذي يحرسه فيظهر ويفح ويصدر من الدوى المرعب مايدفع الغريب إلى الهرب ، ثم يتراجع إلى مكانه مع تراجع أقدام المقتحم للمكان .. وليس هنا سحر أو طلاسم كها ظن الهميسع ، وإنما هنا صناعة متقنة لحارس دائم على هيئة هذا التنين المخيف .. ونحن هنا لانشك أننا أمام معطيات صناعة متقدمة اشتعلت بالخوف المترسب في الضمير الشعبي من هذه الوحوش المهولة التي خلقها الخيال الشعبي ، فصممت حراسها على هيئتها وبأصواتها المتخيلة .. وبهذا قدمت غذاء جديدا للخيال الشعبي لينسج حكاياته حول هذه الحيوانات « المطلسمة » أو للخيال الشعبي . والتي تلعب دورا المصنوعة بعلوم « الأقلام » كها سماها الخيال الشعبي . والتي تلعب دورا كبيرًا في حكايات الكهوف والقبور الخبأة ، والكنوز المختفية في المغارات العظيمة في جبال الجزيرة العربية المختلفة .

ونحن نستطيع أن نلحق هذه الوحوش الخرافية بالمأثورات الشعبية والأساطير التى دارت حول الحيوان. وأساطير الحيوان ارتبطت منذ البدء بالعبادات الوثنية القديمة التى يلعب الحيوان دورا هاما فيها،

وليست عبادة الأبقار في الهند، أو القطط والثور في مصر القديمة بعيدة في مصادرها الأولى عن عبادة التمساح أو الأسد أو النسر أو أنواع الحيوانات الأخرى عند غيرهما من الشعوب القديمة ، أو الشعوب البدائية التي مازالت تعيش الوثنية في عصرنا الحاضر. وقد استمرت هذه الأساطير في شكل الحكايات الخرافية التي تدور حول الحيوان بعد عصر الوثنيات .. ويقول الكزندر هجرتي كراب في كتابه «علم الفلكور» معللاً لهذا تعليلاً جيدًا: «حين جاءت الوحدانية الحقت هذه المعبودات بالشيطان المسيحي، فكان من الطبيعي أن يختص بخدمة جلالته الشيطانية كثرة كثيرة من الحيوانات التي كانت مقدسة من قبل عند أهل الأوليمب والوالهال » .. والشيطان ليس مسبحيًا الاعند أصحاب الثقافة المسحبة من الدارسين، ولكن الشيطان برتبط بالدبانات السامية القديمة كلها حتى الوثنية منها .. والحبوانات الشررة ، أو المخلفة الضارة عند هذه الديانات السامية القديمة والتي سبقت كل ديانات التوحيد، تجسد قوى الشر، أو قوى الشيطان عند الإنسان من قديم . .

استمد الخيال الشعبي إذن شكل وحوشه المخيفة من الحيوان ، وربط هذه وربط هذه الوحوش بمأثوره المتوارث حول الحيوان ، وربط هذه الوحوش بقوى السيطان والجن ، كما ربطها بقوى السحر ، وعلوم الأقلام .. ولهذا أخذت هذه الوحوش الخيالية صفات حيوانية من ناحية المشكل وصفات شريرة من ناحية المضمون ، وأحيطت بالأسرار والهواجس ومظنة السحر والطلاسم .. إلا أن الحيوانات سواء

منها عابرة السماء أو سابحة الماء أو جائلة الأرض ليست وحدها الموجودات الحية التي يمكن أن يصدر عنها الشر، فهناك أولا ودائما الانسان.

فكما أن الحيوان منه المستأنس النافع ، ومنه الوحوش الضارية ، فالإنسان كذلك منه الطبب الخير ومنه الشرير الذي يبث الضرر ويحدث من المخاوف مايرق به إلى مرتبة الحيوان الضار المخيف ، ومنذ حكاية قابيل وهابيل وهذه الطبيعة المزدوجة تلصق لصوقا كليا بالإنسان في كل عصر وكل مكان .. وبعض الناس يقتصر شرهم على المحيط الضيق الذى يعيشون فيه ، وبعضهم عتيد يشمل المجتمع كله ، وبعضهم الآخر تمتد اذرع الشر التي يمدونها لتشمل الوجود الإنساني لعصرهم ، فيصبحون وحوش زمانهم كله ، ويتحولون إلى أساطير للشر الخالص عبركل زمان ومكان بعد ذلك .. وهذا الوجود الشرير ارتبط أيضًا بالشيطان أو إبليس ، أو بإله الشر أيضًا قبل أزمنة التوحيد .. ومن قابيل إلى النمروذ إلى العاليق إلى فرعون إلى عوج بن عنق إلى طالوت ، إلى أهرمين وجمشيد والضحاك ، إلى ست أوتيفون تمتد أسماء الرجال الذين يمثلون الشر والطغيان ، ويعيشون حياتهم في سفك الدماء وتدميركل قوى الخير في عصورهم .. وقد بالغ الضمير الشعبي في صفات هؤلاء البشر مبالغات كثيرة تتفق مع ماتصوره لهم من قدرة على الشر والإيذاء ، كما ربطهم دائمًا بالشيطان من ناحية ، وبعالم السحر الشرير والحكمة الخبيثة والاتصال يقوى الشر الحفية من ناحية أخرى . إلا أن الحيال الشعبي فعل في وصف

هؤلاء الرجال مافعله في وصف الوحوش الخيالية المخيفة . فأضغ عليهم من الصفات ماجعلهم فوق المألوف من أشكال البشر في الشكل وفي القدرة وفي الأعار أيضا .. ويقول الثعلبي في كتابه « العرائس » في وصفه لعوج بن عنق : «كان طول عوج ثلاثة وعشرين ألف ذراع وثلثائة وثلاثة وثلاثين ذراعا بالذراع الأول ولست أدرى كيف يكون هذا ولكنه الخيال الشعبي الذي ربط عظم الشر بعظم الجثة وضخامة الحجم .. ويستمر الثعلبي في وصف قدرات عوج بن عنق فيقول : « وكان عوج يحتجز السحاب ويشرب منه الماء، ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله ، هذه القدرة تجسد اضخم ما يمكن أن يصل إليه الحنيال الشعبي ، فيده تطول السحاب وتعتصره ، ويده أيضا تصل إلى أعاق المحيط ثم ترتفع إلى عين الشمس بصيدها الضخم المهول .. وهذه القدرات الفائقة كلها لاتمنع عنه العقاب ولاتتيح له النجاه من غضب الله لأنه جبار وعاص .. ويقول الثعلبي في حكايته عن عوج ابن عنق : «يروى أنه أتى نوحا في أيام الطوفان فقال له احملني معك في سفينتك فقال له أذهب ياعدو الله فاني لم أومر بك ، فطبق الماء الأرض من سهل ومن جبل وماجاوز ركبته » ويذكر نفس القصِة ابن جرير الطبرى في تاريخه عن الأمم والملوك كما يذكرها ابن الأثير الجزري في كتابه الكامل فيقول في حديثه على قصة نوح والطوفان : « وعلا الماء على رءوس الجبال فكان في أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعا ، فهلك ماعلى وجه الأرض من حيوان

ونبات ، فلم يبق إلا نوح ومن معه والأعوج بن عنق فيما يزعم أهل التوراة » .. وهذه الحكاية تؤكد ضخامة عوج من ناحية وكفره بالله من ناحية أخرى ، كما أنها تشير إلى السنوات الطويلة ، غير القابلة للتصديق، التي زعم الخيال الشعبي أنه عاشها فوق الأرض... ويقول الثعلبي : « غاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه الله على يد موسى .» ويذهب بعض المفسرين إلى أنه قد عاش ثلاثة آلاف وستمائة عام .. وهذه الأرقام تفقد معناها تمامًا فادمنا قد تجاوزنا كل حد للمعقول في تحديد عمر إنسان ما ، فالآلاف والمثات هنا تتساوى كلها مها صغرت أو تضخمت . فمن عصر نوح عليه السلام إلى عصر موسى عاش \_ عوج بن عنق ، ولاشك أيضا أنه عاش قبل الطوفان بزمن طويل .. وبين نوح وموسى مايزيد على ألف وستائة سنة وعشرين كما يذهب المفسرون .. ضخامة الجسد إذن وطول العمر سمتان رئيسيتان في هذا الإنسان غير العادي الذي يتسم بالشر، ويرسم صورة لقوة خارقة تزرع الخوف منه فى أعتى القلوب . . والخيال الشعبي في رسمه لهذه القوة المهولة إنما يجسدها ليبرز قوة وعدالة الخير، الذي يستطيع بأضعف الوسائل أن يتغلب على هذه القوة الشريرة الهائلة ويرسم الثعلبي مصرع عوج ليتحقق هذا المعنى فيقول : «كان لموسى عسكر فرسخ في فرسخ فجاء عوج فنظر إليهم ثم جاء إلى الجبل وقورمنه صخرة على قدر العسكر ، ثم حملها ليطبقها عليهم ، فبعث الله عليه الهدهد ومعه الطيور فجعلت تنقر بمناقيرها حتى قورت الصخرة ، وانثقبت ، فوقعت في عنق عوج بن

عنق فطوقته وصرعته ، فأقبل موسى وطوله عشرة أذرع ، وطول عصاه عشرة أذرع ، وقفز إلى فوق عشرة أذرع ، فما أصاب منه إلا كعبه وهو مصروع على الأرض فقتله .. قالوا : فأقبل جماعة كثيرة ومعهم الحناجر فجهدوا حتى جزوا رأسه ، فلما قتل وقع على نيل مصر فحسره سنة » .

وهـذه الـقصـة يـرويها القزويني صاحب كتاب «عجائب المخلوقات ، وغرائب الموجودات ، بنفس التفاصيل التي ذكرها « الثعلبي » في « العرائس » إلا أنه يزيد أن عوج لما أنصرع قتيلا إلى الأرض كانت فخذة ساقه زمانا طويلا طافية على النيل » .. فإذا ماعرفنا أن هذه الواقعة بين موسى وعوج تمت في أرض الكنعانيين أي في فلسطين أدركنا مقدار مافي هذه المبالغات من شطط غريب .. وقد أفرد الأستاذ فوزى العنتيل في كتابه « الفلكلور ماهو ؟» فصلاً قيمًا عن عوج بن عنق ، يكاد يكون هو الفصل الوحيد الذي كتب في الدراسات الشعبية المعاصرة عن هذه الشخصية الفولكلورية الهامة .. وقد دار هذا الفصل حول تحديد ماهية حكاية عوج بن عنق وهل هي من الأساطير أم من قصص الخوارق وقد وصل الأستاذ العنتيل ف بحثه إلى أنها أقرب إلى قصص الخوارق منها إلى الأساطير، ونحن نوافقه على هذه النتيجة ربما لغير الأسباب التي أوصلته إليها ، إلا أننا نحمد إليه جهده الكبير في هذا الفصل ، إذ أنه لم يرجع إلى قصة الثعلبي التي أوردناها ، وربما لم تصل إلى يديه ، ولكنه رجع إلى العديد من كتب التفاسير والأخبار وتعقب القصة تعقبا مقارنا في كل

مظانها « الرسمية » .. ومع هذا فإن هذه المظان « الرسمية » من كتب التفاسير والتاريخ ، لم تختلف كثيرا عن كتاب « العرائس » للثعلبي والذي يعتبر مرجعا شعبيا لاشبه فيه .. بل إن الثعلبي يرجع الحكاية إلى « ابن عمر » وهو هنا يقصد « عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وهو نفس المصدر الذي يرجع إليه القزويني حكايته عن عوج. ويتعقب الأستاذ العنتيل هذه الحكاية عند الطبرى وابن الأثير والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن والبطرسي في مجمع البيان والزمخشري في الكشاف ، والحازن في باب التأويل في معانى التنزيل وأبو الفدا عهاد الدين إسماعيل في كتاب المختصر. والألوسي في روح المعانى وأخيرا إلى ابن كثير صاحب البداية والنهاية .. والاختلافات في الرواية بين كل هذه الكتب يسيرة إلا أن أهمها في الواقع هو رأى ابن كثير في تعقيبه على الحكاية ، التي يستنكرها وينكر صحتها تماما ويقول: « وما أظن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم ومخارهم » .. وابن كثير ، صاحب عقلية بادية ، لا تؤمن بالخيال ولا ترحب به ، وتريد أن تنظر إلى هذه الحكاية وإلى غيرها من الحكايات باعتبارها حقائق وروايات صحيحة ، ولهذا فهو يرفضها كما رفض ويرفض كل نتاج الخيال الشعبي ، فهي عنده حديث خرافة . وهي عندنا أيضا حديث خرافة ، ولكنها خرافة هامة نقبلها كنتاج للخيال الشعبي الذي نهتم برصد معطياته على أي شكل حاءت ..

قدمت لنا دراسة الأستاذ العنتيل عدة أشياء هامة ، منها

الاحتلاف حول الاسم فهو مرة عوج بن عنق وهو مرة أخرى عوج ابن عناق، وهو مرة ثالثة عوج بن عوق، وهو مرة رابعة عـون بن عناق وأهمية هذا الاختلافات تتضح فى توجيه الحكاية ، وأثار هذا التوجيه على خلفيات ومعطيات هذه الشخصية المحيفة .. فعوج يرجعه الدارس إلى عوج ملك ياشان الذي حاربه موسى في طريقه إلى فلسطين وعوج وقومه كانوا من الجبارين أو العالقة ويقول القرطبي « وهم ذوو أجسام هائلة » ويفسر كلمة جبارين بقوله : « أي عظام الأجسام طوالا يقال نخلة جبارة أي طويلة » .. ويقول الأزهري فيما ينقله الأستاذ العنتيل « عملاق أبو العالقة ، وهم الجبابرة الذين كانوا بالشام على عهد موسى » .. ويقول الدارس : « ويحدثنا القرطبي عن خروج بني إسرائيل لقتال أهل «اريجا» ويقول: ان النقباء الذين ذهبوا يتجسسون الأخبار ، رأوا سكان ﴿ اربِحا ﴾ الجبارين من العالقة ـ وهم ذوو أجسام هائلة ، حتى قيل إن بعضهم رأى هؤلاء النقباء فأخذهم فى كمه مع فاكهة كان حملها من بستانه ، وجاء بهم إلى الملك فنترهم بين يديه » .. فالمؤرخون إذن ينظرون بحذر إلى هؤلاء العالقة أو الجبارين . . أما عون فيرى الدارس فيها رأيا طريفا إذ يقول عن حكاية عوج « وقد سمعت هذه التفصيلات التي كانت تتردد على أسماعنا ونحن أطفال من النراث الشعبي في الصعيد . غيراأن اسمه كما كان يروى هو «عون بن عنق» ولقد تعودنا أن نجد كلمة «العون» في مفردات اللغة الشعبية. إذ أصبحت صفة تقال للطويل المفرط في الطول في غير معرض الثناء» .. وهي ملحوظة طريفة ، ونضيف إليها 149

أن العون فى لغة الحكاية الشعبية المصرية هو الجان أيضا ، فالساحر يستدعى «أعوانه » ويسخرهم للقيام بما يريدهم القيام به من الأفعال الشريرة ، وقد ربط الخيال الشعبى دائما بين الجان والضخامة .. وهو يستعمل للدلالة على القوة والعنف والضخامة وأيضا كلمات فرعون ونمرود ، وهى إحالة للاسماء السابقة التي أوردناها لرموز العنف والإرهاب عند الأشرار من البشر فى الضمير الشعبى على مر التاريخ . بقي الجزء الآخر من التسمية أعنى «عنق أو عناق أو عوق » ويرجع الأستاذ العنتيل هذا الأسم إلى العناقين من سكان فلسطين وهم من نسل العاليق . وينقل لهذا نصا من التوراة من سفر «عدد وهم من نسل العاليق . وينقل لهذا نصا من التوراة من سفر «عدد القامة ، وقد رأينا هناك الجبابرة بنى عناق من الجبابرة ، فكانوا فى أعينها كالجراد ، وهكذا كنا فى أعينهم ..»

وأيا كانت التسميات فهى تحيل آخر الأمر إلى نوع من البشر ضخمته الأساطير، أو ضخمة اليهود عن عمد لاعطاء أعداثهم من الصفات المهولة ما يجعل انتصارهم عليهم أمرا معجزا لم يتم إلا لرضاء «الرب» عليهم .. والصورة تداولها الخيال الشعبي ووقف عندها، ليستمد منها بعد ذلك صورة الرجل الوحش، أو الرجل الغول، أو الإنسان الغول ..

ونحن إذا تركنا هذا الفصل القيم عن عوج بن عنق في كتاب الأستاذ فوزى العنتيل وعدنا إلى نص الثعلبي في العرائس نجده يقول: «وكانت أم عنق هي إحدى بنات آدم من صلبه، ويقال

أنها كانت أول من بغى على وجه الأرض، وكان كل أصبع من أصابعها طوله ثلاثة أذرع في عرض ذراعين في كل أصبع ظفران حادان مثل المنجلين، وكان موضع مقعدها خربة من الأرض، ولما بغت بعث الله إليها أسودا كالفيلة وذثابا ونمورا فقتلوها وأكلوها » وهذا النص يقدم لنا تفسيرا لشيمة عنق وهو تفسير لم تقدمه لنا نصوص كتب التفاسير والأخبار فعنق هنا هي أم عوج ، وهي مثله في الضخامة والبغي وهي مثله كافرة يرسل الله الوحوش ليريح الدنيا من شرها ، فهنا شخصية الوحش الإنسان ، وهنا أيضا شخصية الوحش الإنسانة .. ذلك المارد المهول وتلك الماردة المهولة اللذان جسد فيهما الخيال الشعبي كل مخاوفة من قوى الشر والطغيان من ناحية ، واللذان حملها الخيال الشعبي أيضا خوفه القديم الهابط من عصور الوثنية الأولى ، وآلهتها الشريرة الفتاكة الظالمة وهما هنا ليسا على صورة حيوان ، أو تجميعا لكل ماهو مهول من وحوش البر والماء والسماء . وإنما هما هنا مستمدان من الصورة الإنسانية للبشر.. ولابد لكي تكتمل صورة الإيذاء ، أن يتحول فعل الشر من ميدان المعنى إلى ميدان المادة المحسوسة ، وهكذا ربط الخيال الشعبي بين صورة هذا الوحش الإنساني وبين افتراس البشر افتراسا ماديا مجسدا في أكل لحوم البشر، في رحلة السندباد البحرى الثالثة .. ففي هذه الرحلة ترمى الربح مركب السندباد إلى جبل القرود. وهم أقزام يشبهون القرود في أشكالهم وهم أقبح الوحوش وعليهم شعور مثل لبد الأسود ورؤيتهم تفزع ولا يفهم أحد كلامهم 🛚 وهم مستوحشون من

الناس صفر العيون سود الوجوه صغار الخلقة طول كل واحد منهم أربعة أشبار » وينهب هؤلاء السفينة ويحطونها على جبلهم ، ويقودون البحارة إلى الجزيرة حيث يمكثون فيها مرغمين .. وواضح أنهم وإن لم يأكلوا لحوم البشر إلا أنهم في خدمة الغول ساكن الجزيرة يقودون إليها السفن السيئة الحظ التي يرميها حظها العاثر إلى جوار جبلهم ..ْ وفي الجزيرة يرى الناجون من المركب قصرا عظما في وسطها فيقصدون إليه بحثا عن الأمان، وطمعا في وجود إنسان يدلهم على كيفية الحلاص من ورطتهم هذه .. وفي الصباح التالي ترتج الأرض رجا تحت أقدام الغول الذي جاء يبحث بينهم عن طعامه ، ويصف السندباد هذا الغول بقوله : «شخص عظيم الخلقة في صفة إنسان وهو أسود اللون طويل القامة كأنه نخلة عظيمة ، وله عينان كأنهما شعلتان من نار وله أنياب مثل أنياب الخنازير، وله فم عظيم مثل البتر وله مشافر مثل مشافر الجال مرخية على صدره ، وله أذنان مثل الحرامين مرخيتان على أكتافه ، وأظافر يديه مثل مخالب السبع » . . ووسط الرعب الذي أحدثه ظهور هذا «الشخص » كما يسميه السندباد يتقدم نحوهم ليجسهم واحدا واحدا « مثل مايجس الجزار ذبيحة اللحم»، ثم يختار اسمنهم، وأكثرهم شحما ولحما، وهو « ريس المركب » أو الربان . . ويحكى السندباد مافعله الغول به فيقول: « قبض عليه مثلاً يقبض الجزار على ذبيحة ورماه على الأرض ووضع رجله على رقبته وجاء بسيخ طويل فأدخله فى حلقه حتى أخرجه من دبره ، وأوقد نارا شديدة وركب عليها ذلك السيخ

المشكوك فيه الريس ، ولم يزل يقلبه على الجمر حتى استوى لحمه ، وأطلعه من النار وحطه قدامه وفسخه كما يفسخ الرجل الفرخة ، وصار يقطع لحمه بأظافره ويأكل منه ، ولم يزل على هذه الحالة حتى أكل لحمه ونهش عظمه ولم يبق منه شيئا ورمى باقى العظام فى جنب القصر » هذه الصورة التجسيدية لوحشية الغول ، وأكله للحم الناس ونهشه لعظامهم لاشك يثير الرعب ، ولكنها أيضا ترسم صورة رمزية لوحشية الطاغية أينما كان ، وكيفها كان .. ويتعاون السندباد ومن تبقى معه من بحارة ــ بعد أن يصنعوا مركبا في صبر وصمت وهو يأكل كل يوم منهم واحدا فيأخذون « سيخين من حديد من الأسياخ المنصوبة ، ووضعناهما في النار القوية حتى احمرا وصارا مثل الحمر ، وقبضنا عليهها قبضا شديدا وجئنا بهما إلى ذلك الأسود، وهو نائم يشخر ووضعناهما في عينيه وهو نائم فانطمستا ، واستيقظ الغول وجعل يبخث عنهم وهو أعمى دون جدوى فخرج ، فهرع السندباد ومن معه إلى المركب ، ولكنهم فوجئوا به يتعقبهم ومعه «أنثى أكبر منه وأوحش » ، وركبوا المركب تتعقبهم الحجارة يرميهم بها الغول وانثاه . وترجع بنا هذه الرحلة إلى الأنشودة التاسعة من «الاديسا"، حيث تقذف الأمواج سفينة أوديسيوس إلى جزيرة الكيكلوبس» ، ويذهب أوديسيوس مع جمع من أصحابه حاملاً الهدايا إليه ، ولكن ما يكاد يصل إليه حتى يهوله جسده الضخم وأنيابه البارزة وصورته الوحشية وعينه الواحدة ، ويمد «الكيكلوبس » يده فيتناول اثنين من أصحابه ِ ويسحق رأسيهما ثم يلتهم جسديهما في شراهة ونهم . ويلجأ أوديسيوس إلى الحيلة فيستى الكيكلوبس الخمرحتى يسكر ثم يضع في عينه الوحيدة حديدة محاة فيقلعها وينجو من شره ، هو وأصحابه ..

فالكيكلوبس هو نفس غول السندباد ووسيلة الخلاص باصابته بالعمى واحدة ، بقيت مسألة الخمر التي سقاها أوديسيوس لكيكلوبس ، ونحن سنجدها في السندباد ، يستعملها لقهر غول آخر في رحلة أخرى ، هي الرحلة الخامسة .. وهو شيخ البحر الذي عثر عليه السندباد في الجزيرة التي حمله البحر إليها بعد أن غرقت مركبه في رحلته الخامسة ، وكان جالسا إلى جوار ساقية « هو شيخ مليح ، مدثر بازار من ورق الأشجار » ويرق قلب السندباد له ، ويشير إليه الشيخ أن يحمله السندباد إلى الساقية الثانية ، فحمله السندباد إلى المكان الذى أراد « وقلت له أنزل على مهلك فلم ينزل من على اكتافى ، وقد لف رجليه على رقبتى فنظرت إلى رجليه فرأيتها مثل جلد الجاموس في السواد والحشونة ، ففزعت منه ، وأردت أن أرمه من فوق أكتافي، فقرط على رقبتي برجليه ، وخنقني بهـما حتى أسودت الدنيا في وجهي وغبت عن وجودي ، ووقعت على الأرض مغشيا على .. ويسخر شيخ البحر السندباد في رحلة لا تنتهي طول اليوم خلال الجزيرة يأكل أطايب الطعام ويرمى بالقشر والثمار الفجة أو الغضة رأس السندباد، والسندباد يتحمل الرفس والضرب والإهانة في صمت وهو لايعرف لنفسه خلاصا من هذه السخرة الدائمة .. وهنا يلجأ السندباد إلى حيلة أوديسيوس على «الكيكلوبس » إذ يخمر بعض العنب ويستعين به على استعادة

نشاطه وحيويته ، حين يلاحظ شيخ البحر مايحدثه الشراب فيه من انتعاش وحيوية يصر على أن يشرب منه ويعطيه السندباد ماحمره من عنب فيشربه شيخ البحر كله ، وسرعان ماارتخت اعضاؤه من السكر فرماه السندباد عن أكتافه ثم قضى عليه بأن ألتى عليه بصخرة عظيمة وهو نائم فى سكره « فاختلط لحمه بدمه ، وقد قتل فلا رحمة الله عليه » . . ورغم أن السندباد يسمى شيخ البحر بالشيطان فنحن ندهب أن التسمية هنا على وجه الصفة فان الشياطين فى ألف ليلة حين تموت تتحول إلى دخان وتحترق ولا يختلط لحمها بدمها ، فاللحم والدم من الطين أما الشياطين فهى من النار وإلى النار تعود . كما أننا نلاحظ أن الغول هنا وان كان لا يأكل الإنسان إلا أنه يسخره سخرة مخيفة حيث يركب اكتافه فى قسوة وعنف ويستعبد كل قواه الى أن ينهك فيرميه فوق كومة العظام التى رآها السندباد فى جولاته حاملا لشيخ البحر وعرف أن إليها مصيره بعد أن تنهك قواه ، وينتهى احتاله ...

وهناك مشابهة أخرى بين الأوديسة ورحلات السندباد في هذا المجال . فني الرحلة السادسة للسندباد انكسرت المركب على جانب الجزيرة وخرج الناجون يتسلقون الجبل الذي يتصدر الجزيرة إلى واد منبسط ملئ بالأشجار والطيور ، وفي جنباته جواهر عديدة ولآلئ من أكبر الأحجام وأنتي الجواهر . وفجأة خرج عليهم جاعة عراه وهجموا عليهم دون كلام وأخذوهم إلى قصر ملكهم ، الذي أمرهم بالجلوس ، ثم أحضروا لهم طعاما لم يعرفوا مثله من قبل فأقبل عليه

البحارة والتجار الجائعون ماعدا السندباد الذي لم تقبل نفسه هذا الطعام. ويقول « فلما أكل أصحابي من ذلك الطعام ذهلت عقولهم وصاروا يأكلون مثل المجانين ، وتغيرت أحوالهم ، وبعد ذلك أحضروا لهم دهن النارجيل فسقوهم منه ، ودهنوهم منه ، فلما شرب أصحابي من ذلك الدهن زاغت أعينهم في وجوههم ، وصاروا يأكلون من ذلك الطعام بخلاف أكلهم المعتاد .. فعند ذلك احترت في أمرهم ، وصرت أتأسف عليهم . وصرت وقد صار عندى هم عظيم من شدة الخوف على نفسي من هؤلاء العرايا ، وقد تأملتهم فإذا هم قوم مجوس وملك مدينتهم غول . وكل من وصل إلى بلادهم أو رأوه فى الوادى أو الطرقات يجيئون به إلى ملكهم ، ويطعمونه من ذلك الطعام ، ويدهنونه بهذا الدهن فيتسع جوفه لأجل أن يأكل كثيرا ويذهل عقله وتنطمس فكرته ويصير مثل الإبل، فيزيدون له الأكل والشرب من ذلك الطعام والدهن حتى يسمن ويغلظ فيذبحونه ويشونه ويطعمونه لملكهم ، وأما أصحاب الملك فيأكلون من لحم الإنسان بلا شوى ولا طبخ ...

وهذه الصورة قريبة الشبه إلى حد كبير من الصورة التى ترسمها الأنشودة التاسعة من الأوديسة حيث قذفت العاصفة بأوديسيوس ورفاقه إلى أرض «لوتوفاج» وهى أرض تنبت فيها أزهار اللوتس التى تُفقد ذاكرة كل من يأكل منها .. وحين يأكلها بعض أصحاب أوديسيوس \_ يفقدون ذاكرتهم فينسون حاضرهم وماضيهم ولايذكرون من دنياهم شيئا ، ويتشبثون بالأكل منها ، ويرفضون

مغادرة الجزيرة وزهرتها العجيبة. ويحملهم باقى البحارة بقيادة أوديسيوس إلى السفينة حملاً وهم يرفضون ويقاومون ، حتى يضطر أوديسيوس إلى الأمر بربطهم إلى أجزاء السفينة بالحبال ..

وتتردد صورة الغول في أدبنا الشعبي في أكثر من شكل وأكثر من مكان . فغي الليلة ٤٨٤ ﻫ من ألف ليلة وليلة ، ضمن حكاية حاسب كرين .. تلقى السفينة الغارقة بالملك جانشاه ومماليكه إلى جزيرة في البحر وفي وسطها يجدون رجلا جالسا إلى جوار عين جارية « فأتوه وسلموا عليه فرد عليهم السلام ثم أن الرجل كلمهم بكلام مثل صفير الطير، فلما سمع جانشاه كلام ذلك الرجل تعجب ثم ان الرجل التفت يمينا ويسارا وبينها هم يتعجبون من ذلك الرجل إذ هو قد انقسم نصفين ، وراح كل نصف فى ناحية ، وبينا هم كذلك إذ أقبل عليهم أصناف رجال لاتحصى ولا تعد ، أتوا من جانب الجبل ، وساروا حتى وصلوا إلى العين، وصاركل واحد منقسها نصفين ثم أنهم أتوا جانشاه والماليك ليأكلوهم ، فلما رآهم جانشاه يريدون أكلهم هرب منهم ، وهربت معه الماليك ، فتبعهم هؤلاء الرجال فأكلوا من الماليك ثلاثة وبتى ثلاثة مع جانشاه » .. وهؤلاء الغيلان هم أنفسهم الذين سيقاتلهم جانشاه ومماليكه حين يأسرهم القرود ، وينصبونه ملكا عليهم ليحارب معهم أعداءهم الغيلان الذين يحتلون نصف الجزيرة الآخر..

والصورة هنا تضيف إلى جانب الوحشية وآكل لحوم البشر، مظهرا محيرا فى طبيعة هذه الغيلان التى تنقسم وحدها إلى نصفين،

وتتكاثر مهذه الطريقة المزعجة تكاثراً يشبه الكوابيس المحيفة .. وإذا كانت الغيلان صاحبة قدرة على التكاثر والانقسام في حكاية ، فهي صاحبة قدرة على تغير أشكالها في حكايات أخرى ، ونحن نقرأ في الليلة الخامسة من ألف ليلة وليلة في . « العفريت والتاجر » في المجلد الأول ، أن ابن الملك ضل الطريق ، ويلتقي بجارية جميلة تبكي وأخبرته أنها بنت ملك من ملوك الهند ضلت طريقها ، فرق ابن الملك لكلامها وحملها على ظهر دابته ، وفى أثناء الطريق استأذنته فى قضاء الحاجة عند دغل ثم تعوقت فاستبطاها فدخل خلفها وهي. لاتعلم به ، فإذا هي غولة وهي تقول لأولادها قد أتيتكم اليوم بغلام سمين ويتخلص منها ابن الملك بعد ذلك ، ولكن الذي يهمنا من هذه الحكاية هو معرفته بأنها غولة بمجرد أن رآها على حقيقتها في الدغل .. فصورة الفتاة الجميلة التي ظهرت له عند أول لقاء بها شيء يختلف تماما عن الصورة التي رآها فيها بالدغل ، ولم يقل لنا ابن الملك كيف عرف أنها غولة . ولكن اكتفي بأن نظر إليها فعرف فورا أنها غولة ، إذ تغير مظهرها بما هو مألوف عنده من مظهر الغيلان والغولات .. ولكن احتفظ للغولة بطابع آخر غريب ، إذ هي تسعى لتأتى لصغارها بالطعام ، وإذ هي ترد عن شرها تجاه بدعوة مخلصة يطلقها من قلبه الفزعان لله أن يصرف أذاها عنه . وهذه الصفة التي تقترب من وجود بذور خير في أعماق الغولة نعرفها في « الحدوتة الشعبية » عن الشاطر حسن الذي يخرج باحثا عن ست الحسن والجال التي اختطفها المارد فيخبره الحكيم ان يسير في سكة السلامة حيث

سيجد في آحر الطريق أمنا الغولة ، وقد جلست تسرح شعرها في حرارة الشمس فإن وجدها قد جمعت شعرها إلى جانب وجهها الأيسر فلا يكلمها أبدا ، أما إذا كانت قد جمعت شعرها على جانب وجهها الأيمن فليقرئها الشاطر حسن السلام وهي تدله على طريقة خلاصها ويسير الشاطر حسن في طريقه ، فإذا ماوصل إلى آخر الطريق وجد الغولة تسرح شعرها كما أخبره الحكيم ، ووجدها قد جمعت شعرها على جانب رأسها الأيمن، فيقرؤها السلام، وتلفتت إليه قائلة الجملة المشهورة التي يحفظها الصبية من جيل إلى جيل «لولا سلامك غلب كلامك لكلت لحمك قبل عظامك» ثم تسأله عن سر اقلاقه لراحتها ، ورغم أن وجهها القبيح يفزعه ، ورغم أن صوتها الحاد الصدئ يثير اشمئزازه إلا أنه يرغم نفسه ارغاما على تملقها والأشادة بجالها ، وروعة شعرها ثم يخبرها بسبب رحلته ، وتسر الغولة من كلام الشاطر حسن ، وترشده على طريقة خلاص ست الحسن والجال من قصر المارد الذي أقامه على ربوة عالية بلا أبواب أو سلالم .. فتخبره أن ينادي على ست الحسن ، فإذا مانظرت إليه من نافذة القصر أمرها أن ترخي شعرها الطويل إليه ويقول لها ﴿ باست الحسن والحمال ، أرخى شعورك الطوال ، وخذى الشاطر حسن من حر الجبال»، فإذا ما صعد إليها خبأته طوال الليل، وفي الفجر يختبئ كل منها في باطن حيوان من الحيوانات التي يرعاها المارد ، فإذا ما أطلقها المارد من باب حظيرته السرى لترعى ، هرب الشاطر حسن بحبيبته ست الحسن والجمال ..

نحن هنا نشهد عملا من أعال الخير تقدم عليه الغولة حين يتعمد الإنسان أن ينسى جانبها القبيح وأن يستثير عطفها بتعاطفه معها ، واخفاء خوفه وكراهيته لها. وإعلان قبوله للجانب الحسن فيها ، وتجاهله الكامل للجانب الشرير فيها . والحكاية الخرافية هنا تجعل السلام والمبادرة به مفتاحين للجانب الخير فى الغولة ، كها أن الدعاء من القلب فى الحكاية السابقة كان المفتاح إلى نفس الجانب الخير فيها ، ووسيلة إلى تجنب شرها ، بل والحصول على مساعدتها وقد يكون فى هذه الحكايات جانب تعليمى ، وقد يكون فيها جانب خلقى .. إلا أنها على كل حال ترسى بذوراً خيرة فى كل نفس متوحشة شريرة ، حتى لو كانت نفس الغولة . وهذه الحكايات تؤكد وجود الغولة الأنثى إلى جانب الغول الذكر ، فها هو الغول ؟..

تقول الموسوعة العربية الميسرة: «الغول حيوان خرافي اعتقد فيه العرب الجاهليون، وهو عندهم من الخوارق، وروى أن بعض الآدميين تزوج من اناث الغيلان ومما يشير إلى وجود علاقة بين هذا الحيوان الخرافي وبين الأساطير والديانات القديمة مايروى عن علاقته ببعض الظواهر الطبيعية كالبرق والرعد. والمشهور أن الغول يهلك بضربة واحدة من السيف فإذا ضرب الثانية عاش ... والواقع أن محرر هذه الفقرة يرجع في هذه الفقرة المختصرة إلى ما أورده الجاحظ في الجزء الأول والجزء السادس من كتابه الحيوان من حكايات عن الغول وعن الجان. ولكننا قبل أن ندخل عالم الأساطير العربية القديمة الزاخر بجكايات الغيلان نحب أن نورد التعريف العربية القديمة الزاخر بجكايات الغيلان نحب أن نورد التعريف العربي

للغول .. ونحن ننقل عن الجزء الرابع من القاموس المحيط للفيروز بادى قوله .. و « الغول » بالغ الهلكة والدهية والسعلاه وجمعها أغوال وغيلان ويقول وساحرة الجن والمنبه ، وشيطان يأكل الناس ، أو دابة رأتها العرب وعرفتها وقتلها تأبط شرا .. ومن يتلون ألوانا من السحرة والجن ، أو كل مازال به العقل » .. ونحن نلاحظ هذا الربط الملح بين الغول والجن ، أو هو ساحر وحتى يتلون للناس بعده ألوان . منهم يذهبون إلى نني الصفة الإنسانية منه .. وربما أضافوا إليه صفة الحيوانية المتوحشة ، ولسنا نجد هذا الرمز الذي لمحناه في الحكايات الشعبية المتأخرة الموجودة في ألف ليلة وليلة أو في « الحواديت الشعبية الموروثة والمتداولة .. إلا أننا نحس أن الكثير من السمات التي وصفها الخيال الشعبي امتلأ بالعديد من الصفات العربية القديمة للغول. ويقول الجاحظ في الجزء السادس من الحيوان « فالغول اسم لكل شيء من الجن يعرض للسفارة ، ويتلون في ضروب الصور والثياب ذكراكان أو أنثى إلا أن أكثركلامهم على أنه أنثى .. فالتلون والشكل صفة قديمة في الغول ، وكذلك الوقوف عند جنسه وان أكثره أنثى .. ويذكرون صفة الشكل والتلون ببيت كعب ابن زهير الذي يقول فيه ..

فما تدوم على حال تكون بها كما تلوَّن فى أثوابها الغول ويقول فى موضع آخر: وتزعم العامة أن الله تعالى قد ملك الجن والشياطين والعمار والغيلان ان يتحولوا فى أى صورة شاءوا ، إلا الغول ، فإنها تتحول فى جميع صور المرأة ولباسها إلا رجلها، فلابد أن تكون

رجل حمار . وهذه القدرة على التحول هي التي لاحظناها في حكاية الملك والجارية التي تحولت إلى غول ، وهي أيضا التي نراها في كثير من الحكايات الشعبية الأخرى . ويقول المسعودي في الجزء الثاني من «مروج الذهب»: « وزعمت طائفة من الناس 'أن الغول شيء يعرض للسفارة وتتمثل في ضروب من الصور ذكراكان أو أنثى ، إلا أن أكثر كلامهم على أنه أنثى » .. وسمة التشكل والتلون هذه هي التي جعلته في الأخبار القديمة أقرب إلى طبيعة الجن منه إلى طبيعة البشر، فالبشر لايستطيعون تغيير أشكالهم وصورهم، والخيال البشرى تصور الجان في كل الأشكال المختلفة التي يمكن أن يرسمها خيال ملىء بالذعر من هذه المخلوقات الحفية التي لم يرها أحد على التحديد ، والذي شكلها كل خيال مذعور بالطريقة التي رسمها ذعره له .. وقد أدرك المؤلفون العرب هذه الحقيقة وحاولوا تعليلها تعليلا منطقياً ينفون به وجود الغيلان والسعلاه ، أو ينفون هذه الصفات العديدة التي خلقها خيال الشعراء والمذعورين ، ويقول الجاحظ في هذا الجزء السادس من الحيوان: « وكان أبو إسحاق يقول في الذي تذكر الأعراب من عزيف الجيان وتغول الغيلان ، أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة . ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء، والبعد عن الإنس ــ استوحش، ولاسما مع قلة الأشغال، والمذاكرين.. والوحدة لاتقطع أيامهم إلا بالمني أو بالتفكير، والفكر ربما كان من أسباب الوسوسة ..» فالانفراد والوحدة من أهم أسباب التخيل واستدعاء

المريض والشاذ من الصور والأفكار، ويقول: وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه ، وانتفضت أخلاطه ، فرأى ما لا يرى ، وسمع ما لا يسمع ، وتوهم على الشيء اليسير الحقير ، أنه عظيم جليل .. ثم جعلوا ماتصور لهم من ذلك شعرا تناشدوه ، وأحاديث توارثوها ، فازدادوا بذلك إيمانً ، ونشأ عليه الناس ، وربى به الطفل ، فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي ، وتشتمل عليه الغيطان في الليالي والحنادس فعند أول وحشة وفزعه ، وعند صیاح بوم ومجاوبه صدی ، وقد رأی کل باطل ، وتوهم كل زور ، وربما كان في أصل الخلق والطبيعة كذابا نفاجا ، وصاحب تشنيع وتهويل ، فيقول فى ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة ، فعند ذلك يقول رأيت الغيلان ، وكلمت السعلاه ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتها ، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : رافقتها ، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتها » .. فالأمر أمر تخيل نتيجة للوحشة والفزع من التفرد في القفار والغيطان في الليالي الموحشة المظلمة والأمر أيضا أمركذب وتدليس تسوق إليه طباثع جُبلت على الكذب والتدليس .. ويستمر أبو اسحق الذي ينقل عنه الجاحظ تفسيره لسر تناقل الناس لحكايات الغيلان فيقول: « ومازادهم في هذا الباب ، وأغراهم به ، ومد لهم فيه أنهم ليسوا يلقون بهذه الأشعار وبهذِه الأخبار إلا أعرابيًا مثلهم ، وإلا عاميًا لا يأخذ نفسه قط بتميز ما يستوجب التكذيب والتصديق ، أو الشك ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط . وأن ما أن

يلقوا راوية شعر ، أو صاحب خبر ، فالراوية كلماكان الراوية أكذب في شعره كان أطرف عنده ، وصارت روايته أغلب ، ومضاحيك حديثه أكثر، فلذلك صار بعضهم يدعى رؤية الغول، أو قتلها، أو مرافقتها أو تزوجها فالأمر إذن أمر استطراف للأحاديث ، ورغبة عند الرواه أما عن جهل وأما عن عمد تستدعى مهنة الراوى نفسه ، هي التي جعلت هذه الحكايات تستمر وتتناقل ، ثم تدرس في كتب الرواة والأخبار بين العرب .. ونحن نذهب إلى أن « أبو أسحاق » الذي نقل عنه الجاحظ هذه العبارة هو أبو اسحق إبراهيم بن سيار ابن هانئ البلخي المعروف باسم النظام، وهو أحد كبار المعتزلة في البصرة ، وقد عرف عنه أنه مناظر فصيح ، كثير الحفظ واسع الثقافة ، وقد نقل عنه الكثيرون منهم الأشعرى والبغدادي وابن الراوندى وابن الخياط كما نقل الجاحظ كثيرا فى كتاب الحيوان ، ولهذا فان مناقشته للقضية تشي بذهن واضح متفتح ، يستطيغ ارجاع الأمور في حديث الغول ، إلى العوامل النفسية للفرد حين يتوحش ويخاف ويخلق لنفسه مايخيفه ويفزعه، والجماعة إذا تستكين إلى مايؤكد مخاوفها ، ويبرر ذعرها من المجهول ، وكذلك إلى عوامل المهنة عند الرواة الذين يستهويهم مايستطرفون مما يرويه الناس دون فحص أو تمحيص والواقع أن صورة هذا تبدو واضحة عند المسعودي الذي يجمع في « مروج الدِهب » الكثير من الأقوال حول الغول ، ويرى أنها لاتوافق العقل أو السواء ، ولكن مع هذا ينقل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه شاهد الغول في بعض أسفاره إلى

الشام ، وان الغول كانت تتحول له ، وأنه ضربها بسيفه وذلك قبل ظهور الإسلام ، ويقول «وهذا مشهور عندهم في أخبارهم » .. ثم ينقل رأيا طريفا عن الغول إذ يقول : «وقد حكى عن بعض المتفلسفين أن الغول حيوان شاذ من جني الحيوان لم تحكمه الطبيعة ، وأنه لما خرج منفردا في نفسه وهيئة توحش من مسكنه فطلب القفار ، وهو يناسب الإنسان والحيوان البهيمي في الشكل » .. وهو كلام لعلك ترى أنه لايضيف شيئا محددا أو واضحا بالنسبة للغول لا طبيعته ولا هيئته ، إلا أن الإضافة الأكثر طرافة هي قول المسعودى : « وقد ذهبت طوائف من الهند إلى أن ذلك إنما يظهر من فعل ماكان غائبًا من الكواكب عند طلوعها ، مثل طلوع الكواكب المعروفة بكلب الحبار ، وهي الشعرى الصبور وان ذلك يحدث داء في الكلاب، وسهيل في الحمل والذنب في الدب، وحالل رأس الغول يحدث عند طلوعه تماثيل وأشخاص تظهر في الصحاري وغيرها من العالم فتسميه عوام الناس غولا .. » وحديث المسعودي مليء بأمثال هذا كثير، منها أن الغول قد يعتدي على الناس جنسيا، فيتبدد جسد إنسان ويموت ، ومنها مانقله عن أهل الشرائع وأهل التواريخ والمصنفين لكتب البدء ، كوهب بن منبه وابن اسحاق وغيرهما » أن الله تعالى خلق الجان من السموم وخلق منه زوجته ، فحملت منه ، وباضت إحدى وثلاثين بيضة وان كل بيضة اخرجت مخلوقا من المخلوقات المخوفة التي عرفها الإنسان ، ومن هذه البيضات خرجت « القرطية » وهي على صورة الهرم « والابالس » .. والغيلان « سكنهنم

الخرابات والخلوات ». السعالى «سكنوا الحيامات والمزابل ».. و « الهوام » و « الحياميس » .. و يحس المسعودى - كيا لعلنا نحس - أن المسألة زادت عن حد التصور ودخلت إلى حد الاستنكار ، فيقف موقف المتحرج ، الذي يحس بطرافة ماينقل ، و يحس أيضا بغرابته ، فيقول محاجا وفي نفس الوقت معتذرا : « وإن كان ماذكره أهل الشرع مما وصفنا ممكنا غير مقنع ولا واجب ، وان كان أهل النظر والبحث والمستعملون لقضية العقل والفحص يمتنعون ماذكرنا ، ويأبون ماوصفنا ، والمصنف خاطب ليل ، فأوردنا ماقاله الناس من أهل الشرائع وغيرهم ، إذ الواجب على كل ذي تصنيف أن يورد جميع ماقاله أهل الفرق في معنى ماذكرناه » ..

فالغيلان إذن إما صنف من الإنسان المتوحش ، أو حيوان توحد فتوحش وتغوّل ، أو ابن من أبناء الجان ولد فى بيضة من بيضات زوجه ، وإما خيال توهم الناس المستوحشون فى القفار والغيلان وإما رؤى تحدثها الكواكب فى حركاتها .. فهى إذن إما موجودة خارج الإنسان كشىء حقيقى موجود يؤمن به وينسب قواه إلى الجان ، وأما شىء من خلقه فتخيله يضيف إليه التهاويل والصور . ولكن هذه الغيلان إليه التهاويل والصور . ولكن هذه الغيلان جميعا تشترك فى أنها الكانت تتراءى لهم فى الليالى وأوقات النهار » فيتوهمون أنها إنسان فيتبعونها ، فتزيلهم عن الطريق التى هم عليه وتنبههم كما يقول المسعودى وربما استطعنا أن نضيف إلى قوله ، إنها ربما أيضا تراءت المسعودى وربما استطعنا أن نضيف إلى قوله ، إنها ربما أيضا تراءت المسعودى على صورة حيوان أو حية ، وما أكثر قصص الغزالة التى تتراءى

للصياد فيتبعها حتى تغيب عن عينيه ، ثم تقف له حتى يراها ويقترب منها ، فتعود وتهرب من أمامه مغرية أياه أن يتبعها ، ويتكرر هذا منها ومنه ، حتى يجد نفسه قد ضل الطريق آخر الأمر ، وهي «موتيفه » تتكرر كثيرا في ألف ليلة وليلة ، وسيف بن ذى يزن وغيرهما من الحكايات الخرافية والحواديت والسير الشعبية العربية الأخرى . إلا أن الذى يقربها إلى هذا الافتراض مايذكره المسعودى في قوله : «ويزعمون ان رجليها رجلا عنز . وكانوا إذا اعترضتهم الغول في الفيافي يرتجزون ويقولون :

يارجل عنز انهقى نهيقا لن تنزلى السبيل والطريقا ويقول: « فإذا صبيح بها على ماوصفنا شردت عنهم فى بطون الجبال » . .

وفى موضع آخر يورد هذا البيت .

وحافِر العنز هم ساق مدملجه

وجفن عين خلاف الانس بالطول

ورجلا العنز هنا تذكرنا بقصة سلمان وبلقيس حين سحر له الجان أرض القصر فتوهمتها ماء فكشفت عن ساقيها فإذا هما رجلا عنز .. ولست أدرى عمق الرمز هنا ، وربما كان يحتاج من بعض الدارسين للمأثورات الشعبية إلى وقفة طويلة .. إلا أننا نذهب إلى أن رجلى العنز في الغولة ، وفي بلقيس إنما يرمز إلى العطاء الجنسي . ونحن نجد في المأثور العربي الكثير من الاشارات إلى ربط الغولة بالفعل الجنسي أو بالزواج على أحسن الحالات ، ويؤيدنا في هذا ماذهب إليه

الكزندر هوجرتى كراب فى كتابه علم الفلكلور إذ يقول فى حديثه عن ارتباط المعبودات الوثنية بمأثورات الحيوان: « ويصدق هذا على العنز الذي يقترن بالشيطان بأوثق الصلة. ولعلنا نلتمس السبب الرئيسي لهذا في تصوير انصاف الآلهة في الديانات القديمة بالبحر الأبيض المتوسط بصورة العنز، ومن هذه الاله باف وفانوس، واتباع ديونيسيوس المرحون والمؤمنون ، وكانوا يجسدون قوى الطبيعة التناسيلة ، وكانوا ـ لهذا السبب ـ موضع كراهية داع الدين الجديد ، وكذلك فالعنز بمالها من صفات العشق ، وما مثلته من قوة واعطاء الحياة ، انتقلت إلى خدمة الشيطان ، ما أن اعتبرت الطبيعة نفسها تتماثل عند معظم شعوب العالم ، أما عن طريق التماثل في ظروف البيئة والنشأة ، وأما بحكم الهجرة والانتقال ومعروف أيضا ان علماء الفلكلور يرجحون تجرك الموتيفان الشعبية من الشرق إلى الغرب مع حركة الهجرة الطبيعية للشعوب القديمة عبر التاريخ .. ولكن تصور الغولة برجلي عنز لاشك لم يأت اعتباطا وإنما لابد أنه من مترسبات عقائد قديمة تحولت إلى رموز في الضمير الشعبي . ولعله يلقنا أيضا أن الغولة دائما ماتسمي في الحكايات الشعبية المتداولة باسم « أمنا الغولة » وربط الأم وهي رمز الحياة ، بالغولة التي تأكل الناس يلفتنا إلى الآلهة الهندية «كالى » ذات الوجوه المتعددة المدمرة الخالقة المريرة ، زوجة «ستيفا » الآله الأعظم الذي يعيد خلق الكون كلما دمرته هي .. وهي صورة تجعل الجنس يجمع بين خلق الحياة وتدمير الحياة في وقت واحد، أو هي تجمع بين الولادة والموت، ولعل

الرمز هنا يعود إلى الأرض نفسها التي منَّها خلق البشر وإلى باطنها يعودون ، فكأنها هي خلقتهم من أديمها لتعود لتبتلعهم من جديد حيث ينشق هذا الأديم ليجثو بهم في أعماق الأرض من جديد .. وإذا كان اله الزمن الاغريقي «كرونوس» يبتلع أبناءه والاله على مضى الزمن الذي وجد ليدور دورته ، ثم ينتهي في أعماق الزمن من جديد ، فإن الأرض كرمز تؤدى هذه الدلالة بالنسبة للحياة نفسها ومن هنا فان الغولة بصفاتها الجنسية ، وبرمز الأم فيها وبتغيرها وتحولها المستمر من حال إلى حال ، قد تصلح لتؤدى هذا الرمز أداء ما .. وهناك إلى جوار هذه السمات التي يمكن أن تكون رموزا وعلامات ، بعض الصفات التي يذكرها الجاحظ فى الجزء الأول من الحيوان في مزاحه الذي كتبه إلى أحمد بن عبد الوهاب الذي صنع فيه الجاحظ رسالة « التربيع والتدوير » .. فني طوايا هذا المزاح مسألة عن اشياء كثيرة من غرائب «المعرفة» ومنها مسألة «كيف صارت الظباء ماشية الجن؟ وكيف صارت الغيلان تغير كل شيء إلا حوافرها؟ ولم ماتت من ضربة وعاشت من ضربتين؟ ولم صارت الأرانب والكلاب والنعام مراكب الغيلان ؟» وهذه الأسئلة التي يسوقها الجاحظ إنما تحوى بعض الرموز الوافدة أو المتخلفة من المعتقدات الأسطورية القديمة حول بعض الآلهة أو الأبطال العرب القدماء ويذهب الجاحظ إلى أنها أنثى الجن فيقول « والسعلاة اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغول لتفتن السفارة » والمعنى المقصود بالتغول هنا التحول .. وقد جاء في « لسان العرب » « كانت العرب

تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا أي تتلون تلونا ف صورة شيء » .. ويقول « وهم إذا رأوا المرأة حديدة الطرف والذهن، سريعة الحركة ممشوقة ممحصة قالوا: سعلاه ١٠٠٠ وقد ذهبت هذه المعتقدات إلى جواز زواج العرب من الغيلان أو السعالى والسعلاة هنا هي أنثي الغول ، ويقول الجاحظ في الجزء السادس من الحيوان : « وذكر أبو زيد عنهم ان رجلا منهم تزوج السعلاة ، وأنها كانت عنده زمانا ، وولدت منه ، حتى رأت ذات ليلة برقا على أرض السعالي ، فطارت إليهن » . . ويستأنف حديثه عن هذه الظاهرة ، وهي لاشك تفسر لنا حكايات النساء اللاتي يلبسن الريش ويطرن إلى بلادهن التي لا أحد فيها سوى النساء ، وهي موجودة في سيرة سيف بن ذي يزن ، ثم يقول : « فمن هذا النتاج المشترك ، وهذا الخلق المركب عندهم : بنو السعلاه من بني عمر بني يربوع ، وبلقيس ملكة سبأ » وهذه الفقرة تؤيد ماذهبنا إليه في مقارنة حكاية بلقيس بهذا الرمز الواضح في ساقي العنزة عندها وعند الغول وإذا كان يمكن لنا أن نحيل بعض ماجاء في هذه الحكايات عن الغول إلى موتيفات شعبية أو أسطورية قديمة فان هناك رمزا يحيرنا ولا تأويل له إلا التأويل الأدبي ، وذلك هو ظهور الغول كنصف إنسان أو كشق .. وقد رأينا هذه الصورة في الحكاية التي ذكرناها عن رحلة الملك جانشاه في ألف ليلة ، ونحن نجد هذه الظاهرة عند الجاحظ الذي ينسب هذا الشق لا إلى الغيلان وإنما إلى الجان فيقول: « ويقولون : ومن الجن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة

الإنسان ، واسمه « الشق » ، وأنه كثيرا ما يعرض للرجل االمسافرإذا كان وحده ، فربما أهلكه فزعا ، وربما أهلكه ضربا وقتلا » ويحكى في ذلك حديث علِقمة بن صفوان بن أمية جد مروان الحكم ويذكر هذا « الشق » القزويني في « عجائب المخلوقات » كما يذكره الدميري في «حياة الحيوان » .. إلا أننا نراه في حكايات ألف ليلة غولا يأكل الناس. ويحاربه القرود، ويعيش في شبه تجمع كبير. ووجود المجتمعات التي تأكل لحوم البشر شيء عرفه الجغرافيون القدماء نقلا عن الرحالة الذين سجلوا ملاحظاتهم عن غرائب الأشياء التي صادفتهم في رحلاتهم. وفي أرض جزر الهند الشرقية جزيرة اسمها « بالوس » كان فيها حتى القرن التاسع عشر قبائل « الباناك » وهي قبائل من السود طوال القامة آكلي لحوم البشر، ويحكى هيرودوت المؤرخ الاغريق القديم عن قبائل « الساحياتي » أنها كانت تأكل أكبر شيوخ القبيلة سنا ، هي تأكله حتى تحتفظ بحكمته وتجربته ، فقد كانوا يذهبون إلى أن خبرة الإنسان تكمن في جسمه ، ويقول أيضا أن قبائل «البلديان» في أقصى شرق الهند كانت تأكل من يمرض من رجالها .. ويقول المؤرخ الاغريتي القديم سترابون (جغرافي ومؤرخ اغريقي ولد حوالى سن ٦٣ ق.م ومات حوالى سنة ٢٠ بعد الميلاد ورافق الوالى الروماني اليوس جاليوس في رحلة إلى مصر العليا) أنه شاهد الايرلنديين يأكلون آباءهم حين يمرضون أو تدركهم الشيخوخة ، وأن هذا الطقس تقوم به كل أسرة على حدة وقضية قتل زعيم القبيلة أو الملك قضية طقسية قديمة وقد أورد « فريزر » في

الغصن الذهبي نماذج كثيرة على استمرار عادة قتل الشيوخ أصحاب الحكمة والقوة ، والملوك في حالة الشيخوخة عند قبائل « الشلوك » في جنوب السودان وقبائل « اليوكيد » في حوض نهر « النيجر » وفي « أنجولا » عند جنوب مضيق نهر الكونغو . . وأورد سردا كاملا للاحتفالات المهيبة والموحشة التي يتسم طقس قتل الملك ، ويحلل الدكتور شكرى عياد في كتابه « البطل في الأدب والأساطير » هذه العادة الطقوسية بقوله: «كانت أول صورة عرفت بها الملكية عند القبائل البدائية هي صورة الملك الساحر أو الكاهن. فقد كانوا يرون في هذا الملك مستودعا للقوة الكونية الحيوانية التي تتغلغل في شتى مظاهر الحياة المادية . وبفضلها يستطيع الملك الساحر أن يجعل المطر يسقط ، والماشية تكثر ، والزرع يفتح ، ومن أجل هذا كان البداثيون حريصين على ألا يتركوا هذه القوة تخمد أو تضعف ، أو بعبارة أخرى كانوا حريصين على ألا يتركوا الملك المقدس يموت ميتة طبيعية بالشيخوخة أو المرض . بل كانت الميتة المناسبة لهؤلاء الملوك هي أن يقتلوا قبل أن تذهب قوتهم ، حتى تنتقل هذه القوة وهي لاتزال في عنفوانها إلى من يخلفونهم » .. ولعل طقوس موت الملك هذه هي الأصل في ذكر أكل لحم البشر. وإذا كانت القبائل البدائية قد عرفت بهذه العادة ، فإن العرب أيضا قد عرفوها ويقول الجاحظ في الجزء الاول من الحيوان : « وقد هجيت هزيل وأسد بأكل لحوم الناس » ثم يورد أشعاراً قيلت في هجاء هذه القبائل لأكلها لحوم البشر، ولحوم الكلاب .. منها قول حسان بن ثابت في هزيل .

إن سرك الغدر صرفًا لا مزاج له فأت الرجيع وسل عن دار الحيان قوم تواصوا بأكل الجار بينهم فالكلب والشاه والإنسان سيان ويذكر المسعودى فى الجزء الأول من مروج الذهب أن من الزنج أجناس محدودة الأسنان يأكل بعضهم بعضا ..» فأكل لحوم البشر ليس مجرد ترديد أساطير قديمة ، وليست مجرد رمز ، وان حملت فى ثناياها طبيعة الرمز ومعناه .

وسواء كان الغول جنا ، أو وحشا من الجن،أو إنسانا تجاوز حدود طبيعته البشرية إلى طبيعة الوحش الفتاك ، وسواء أيضا كان الغول ذكراً أم أنثى أم شقا ، فقد لعب الغول دوره الهام بل والرئيسى في ضمير الفنان الشعبي منذ المرحلة البدائية الأولى لوجوده فوق الأرض وحتى ضمير الحكاية الشعبية المعاصرة المتداولة بين أبناء الشعب الذين ورثوا حكاياته مع ماورثوا من حكايات شعبية أخرى .. وتبقى حقيقة وجود فكرة الغول ، صاحب الشكل الإنسانى الذي يأكل البشر ، أو يقتلهم سخرة فكأنه يأكل وجودهم الإنسانى نفسه ، أو يركبهم بالعبث فيعتدى عليهم أو يضللهم عن طريقهم ، كفكرة ثابتة مليئة بالتراكيات عبر العصور ومنذ أقدمها وأكثرها بعدا في الزمن كتجسيد للخوف الإنساني الكامن في أعاق الإنسان من أخيه الإنسان الذي يتحول من عطاء الخير إلى عطاء الأذي والشر ، ومن العمل من أجل بناء الحياة إلى العمل من أجل الاستئثار بها وابتلاعها لنفسه وحده مها أحدث من شرود واضرار ..

## كليلة وُدمُنـة تأليف لا ترجــة

كثير من الأحكام المسلم بها فى دنيا التراث العربى تحتاج إلى مراجعة ، فقد صدرت هذه الاحكام فى عصور كان تصور النقاد والبلاغيين فيها لمهمة الأدب ودوره مختلفا تماما عن تصورنا الآن لهذه المهمة وهذا اللهور .. والأدباء العرب ، وأدباء الحضارة الإسلامية بعامة قدموا أنتاجهم من نفس الموقف الذى وجد الأديب العالمي نفسه فيه دفاعا عن حق الإنسان فى الحياة ودفاعا عن قيمه وحريته ..

ووقع أدبنا فى أيدى المستشرقين فأصدروا على انتاجنا القديم من الأحكام ما أحبوا ، وبعض أحكامهم هذه صحيح ولكن البعض دخله الغرض .. وليس أكثر أغراضا من محاولة ابعاد الأدب العربي من مجال التأثير الإنساني باعتباره أدب كدية ومدائح محدودة الأثر ، أو أدب زخارف لاقيمة لها إلا في جالها الشكلي ..

ولكن أما آن الأوان لأدباء ودارسى العصر ليعيدوا النظر فى هذه الأحكام بل وفى الموروث من أدبنا نفسه كشفا عن وجهة الإنسان ودوره الحضارى ..؟

ونحن هنا نحاول أن ننظر إلى كتاب من أهم كتب تراثنا وهو كليلة

ودمنة من مجال رؤيا جديد يأخذ على حذر ما سبق من أحكام ويحاول أن يناقشها عسى أن يدفع هذا غيرنا على فتح صفحة أخرى من صفحات تراثنا لاعادة النظر فها حولها من أحكام ..

وكتاب كليلة ودمنة قدمه إلى التراث العربي ابن المقفع .. وقد قرر ابن المقفع أن أصل كتاب كليلة ودمنة أصل هندى ، واستطاع الدارسون المتخصصون في اللغة السنسكريتية أن يعثروا على الأصول الأولى لبعض القصص في كليلة ودمنة في مجموعات هندية مشهورة . وابن المقفع هو أبو عمرو عبد الله روزيه بن المقفع تحكى كتب الأدب والتاريخ أنه قتل في موقف غريب ..

يقول ايوار محرر باب ابن المقفع فى دائرة المعارف الإسلامية:

« لما كلفه الخليفة المنصور أن يحرر ميثاق الهدنة بينه وبين عمه عبد الله ، أتهم بتحوير بعض الألفاظ على وجه لم يرض الخليفة فأراد أن ينتقم منه فكتب سرا إلى سفيان بن معاوية المهلمي عامله على البصرة أن يقتله لذنبه ، فقطعت ساقاه وألقيت الواحدة بعد الأخرى فى النار » . . بينا يذهب الأستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام نقلا عن الجاحظ إلى أن ابن المقفع كان أغرى عبد الله بن على بالمنصور ففطن له وقتله .. ويذهب اللكتور عبد اللطيف حمزه فى كتابه عن ابن المقفع إلى أنه قتل بسبب رسالة الصحابة التي أرسلها إلى المنصور ينقد فيها حال الدولة ويقترح فيها وسائل الإصلاح .. أما ايوار فانه يذكر فى دائرة المعارف الإسلامية سببا آخر لقتله إذ

يقول:

كان الشك يحيط بعقيدة ابن المقفع فاتهم بأنه كان يبطن المزدكية ، وكان هذا الشك من أسباب هلاكه ..

ويروى الجهشيارى أن ابن سفيان بن معاوية لما أراد قتله لما بينها من عداوة شخصية وبايعاز المنصور قال له والله يابن الزنديقة لاحرقنك بنار الدنيا قبل نار الآخرة ..

ووقفتنا هذه عند قصة مصرع ابن المقفع نريد منها أن نخرج بتكذيب كل هذه الروايات عن مقتله لنذهب إلى أن ابن المقفع دفع دمه ثمنا لأول كتاب من كتب الأدب القصصى العربي المرتبط ارتباطا كاملا بالتراث الأسطورى .. ولعل هذه الحقيقة تعطى لهذا الكتاب أهميته الحقيقية في فن الكتابة العربية كلها ، كما تعطى ثقلها الحضارى لرجال الحضارة الإسلامية ولدورهم الطليعي في الدفاع عن الفكر والتضحية من أجل حضارة الإنسانية وبقاء كرامة الإنسان .. فنحن نرفض التبريرات التي قدمها المؤرخون لأسباب قتل ابن المقفع ونرجح عليها كلها أنه قتل لفكره وموقفه الجاد من قضايا عصره ، وأبرز هذا الفكر وأهم معالمه هو كتاب كليلة ودمنه بدليل أنه ظل ابقاه وبدليل أنه انتشر انتشارا ندر أن يحظى كتاب عالمي بمثله ..

فالحقيقة أنه لايقتل أحد لأنه حور رسالة أو زاد فى عبارات عهد ما حرر الا ليؤمن عم الخليفة نفسه .. وكان الأولى أن يفتك الخليفة بعمه لا بالكاتب الذى قيل أنه حور أو دس ألفاظا فى عهد الأمان .. أما تهمة الزندقة فكانت تهمة شائعة تلقى على من يراد اباحة دمائهم لتكون سندا لاجراءات العنف التى تتخذ . وابن المقفع كان

مجوسيا طوال عمره إلى قبل وفاته بسنين قليلة ثم دخل الإسلام فى وضوح وهو حين استبدل دينا بدين لم يكن هذا طمعا فى دنيا أو رهبة من سلطان بل كان هذا بمحض ارادته فقد وصل إلى ماوصل إليه من مكانة قبل إسلامه ووصله بعلمه وثقافته وخلقه وعلمه وجرأته على إيضاح فكره ..

وقد ناقش أحمد أمين هذه القضية فقال فى كتابه ضحى الإسلام:

«اشتهر رمى ابن المقفع بالزندقة ومن أقدم النصوص على ذلك ماحكى عن الجاحظ أن ابن المقفع ومطيع بن إياس ويحيى بن زياد كانوا يتهمون فى دينهم ، ويروى أن المهدى قال ماوجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع .. ونحن نعلم من حياة ابن المقفع أنه قضى أكثر حياته وهو مجوسى ظاهرا وباطنا ، ولم يسلم إلا وهو كاتب عيسى بن على ، ولم يعمر بعد إسلامه إلا سنين قليلة وهو من غير شك لا يؤخد على ما ألف أو قال بعد إسلامه فالإسلام يجب ماقبله ، ولم ينص هؤلاء الرواة على أنه قال أو ألف كتابا فى الزندقة بعد إسلامه » ..

وهذا الحرص على تهمة الزندقة مرة وعلى تهمة الانتماء إلى الفرس مرة أخرى محاولة لحجب حقيقة وأهمية ابن المقفع كواحد من أخطر الاعلام فى تاريخ الفكر الإسلامي مجاصة والفكر الإنسانى كله بعامة ، أما خطورته على الفكر العالمي فتتضح من قائمة ترجات وطبعات كليلة ودمنه التي أوردها الأستاذ كارل بروكلان فى الجزء

الثالث من كتابه تاريخ الأدب العربي .. يقول :

«نشر دی ساس کلیلة ودمنه فی باریس عام ۱۸۱۳ ونشر فولف ترجمة لکلیلة ودمنه فی شتوتجارت بالألمانیة عام ۱۸۳۹ ، ونشرت هذه الترجمة للمرة الثانیة فی شتوتجارت أیضا عام ۱۸۳۹ .. ونشر کتاب کلیلة ودمنه أیضا فی شتراسبورج عام ۱۹۱۲ بترجمة نولدکه وهناك مخطوطات لکلیلة ودمنه فی المتحف البریطانی ومخطوطات اخری فی آیا صوفیا ، ونشر لویس شیخو الکتاب من مخطوط أقدم عهدا من الذی اعتمد علیه دی ساسی .. ونشر الکتاب أیضًا فی بولاق وبیروت فی أعوام ۱۸۸۷ ، ۱۸۸۷ ، ۱۸۹۷ ، بولاق وبیروت فی أعوام ۱۸۸۷ ، ۱۸۹۷ ، وفی فازان عام ۱۸۸۷ ، ۱۸۹۷ ، وفی فازان عام ۱۸۸۹ ، وفی فازان عام ۱۸۸۹ ، وهذه النشرات لیست حصرا کاملا کها نشرت ترجمة انجلیزیة فی اکسفورد عام ۱۸۱۹ وفی ایطالیا فی سان ریمو عام ۱۹۱۰ ونشرت ترجمة فرنسیة سنة ترجمة روسیة فی موسکو عام ۱۹۳۴ ونشرت له ترجمة فرنسیة سنة المهرد فی باریس » ..

ومن الواضح أن هذا الاهتمام العالمي بهذا الكتاب ليس عبثا وإنما هو اثبات لحقيقة أهميته وتأكيد لمدى خطورته وتأثيره على الفكر العالمي كله ، فليست هناك لغة حية واحدة لم تتعرف إلى الأدب العربي والقصص العربي من خلال ترجمة كتاب ابن المقفع كليلة ودمنه .. أما تأثيره على الفكر العربي فنعود إلى الأستاذ بروكلمان لنتعرف عليه حيث يقول :

« نظم كليلة ودمنة أيان اللاحقى وابن الهبارية وعبد المؤمن بن الحسن بن الحسن الصاغانى ونظمها أيضا جلال الدين الحسن بن أحمد النقاش » ..

ويضيف الأستاذ أحمد أمين مايؤكد هذا التأثير الخلاق للكتاب على الأدب العربي فيقول :

« وفى رسائل إخوان الصفا رسالة فى المناظرة بين الحيوان والإنسان لاتخلو من لون من كليلة ودمنه بل يظن جولدزيهر أن اسم إخوان الصفا مقتبس من كليلة ودمنه إذ ورد الاسم فى أول فصل الحامة المطوقة .. وعلى كل حال فقد أدخل هذا الكتاب فى الأدب العربى القصص على ألسنة الحيوان » ..

وليس من شك أن كتاب كليلة ودمنه يعد من أخطر نقط التحول فى تاريخ الأدب العربى وان كان دارسو الأدب العربى لم يلتفتوا إلى أهميته الالتفات الكافى بناء على حكم متسرع اصدروه وهو أن هذا الكتاب كتاب مترجم عن اللغة الفهلوية التى نقل إليها عن اللغة الهندية أى السنسكريتية القديمة ولهذا الحكم المتسرع سيان:

السبب الأول ـ ما أورده ابن المقفع من تعبير آثار اللبس، وحقق عند الناس معنى الترجمة وغلبه على حقيقة أمر الكتاب من أنه تأليف إذ يقول في المقدمة :

« هذا كتاب كليلة ودمنه وهو مما وصفه علماء الهند من الأمثال والأحاديث التي الهموا ان يدخلوا فيها أبلغ ماوجدوا من القول في

النحو الذى أرادوا .. ولم يزل العلماء من أهل كل ملة يلتمسون أن يعقل عنهم ، ويحتالون فى ذلك بصنوف الحيل ويبتغون اخراج ماعندهم من العلل حتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب على أفواه البائم والطير » ..

وواضح أن عبارة ابن المقفع لو درست وحللت لم يتضح منها ماذهب إليه الدارسون واجتهدوا ان يثبتوه على مر التاريخ فابن المقفع يقول إن مصادره حكايات الهند كها عرف عن شكسبير أن كانت مصادره الحكايات الشعبية والإيطالية منها بوجه خاص ولم يقل أحد أن عمل شكسبير الأدبي مجرد ترجمة وان عرفت أصول القصص التي استوحى منها مسرحياته وكذلك الأمر فيا نذهب إليه بالنسبة لابن المقفع ، فالشكل الذي قدمه ابن المقفع ليس ترجمة بالمعنى العلمي الدقيق لهذه الكلمة وإنما هو تأليف أدبي بالمعنى المعروف في دنيا الكتابة القصصية والروائية بوجه عام .. وقد اختار ابن المقفع الشكل القصصي ولهذا فقد ابتدأ بأن جعل للكتاب قصة إذ يقول في باب برزويه ..

«قال برزویه رأس أطباء فارس وهو الذی تولی انتساخ هذا الکتاب وترجمه من کتب الهند ان أبی ..» ولایعدو هذا القول ما اصطلح کثیر من القصاصین من اختلاقه من حکایة للحکایة نفسها ولعل أقرب الأشیاء شبها بهذا کتاب أخبار ملوك ایمن لعبید بن شریه الجرهمی الذی بدأه مؤلفه بحکایة طویلة عن طلب معاویة لأحد المعمرین ممن یعرفون أخبار الملوك البائدة فجاءوه بعبید بن شریه آخر

الجراهمة الذى أخذ بحكى ومعاوية يسمع ثم يسير الكتاب على هذا النسق . .

وليس هذا النحو بغريب إذ جرت العادة إلى نسبة كل شيء إلى سند، واشتهرت مسألة تزوير الأسانيد ألى ولهذا اختلق ابن المقفع سندا قصصيا فذا حتى أصبح كالحقيقة عند الكثيرين .. بل عند الكل .. وقد جاء تعبير ترجمة ابن المقفع على ألسنة المؤرخين فصارت كالحقيقة ، ولكننا نجد أن ابن النديم في الفهرست يقول عن كتب ابن المقفع الأخرى الأدب الصغير والأدب الكبير أو اليتيمة أنها من ترجمة ابن المقفع ..

ويسارع الدكتور أحمد أمين إلى نفى هذا عن باقى كتب ابن المقفع فيقول :

« والمعروف بين الأدباء والظاهر من تعبيراته أنه ألفها » . .

ولسنا ندرى لماذا لم تلصق صفة الترجمة بهذه الكتب رغم أنها أيضًا من نتاج ثقافة ابن المقفع الفارسية واليونانية ويقول الدكتور أحد أمن:

« هل هما مؤلفان أو مترجان؟ نفس الكتابين يدلاننا على أن ابن المقفع لم يترجمها حرفياكما نفهم من معنى الترجمة وإن كان اعتمد في كثير من المعانى على معانى الأقدمين » ..

وما قاله ابن المقفع عن كليلة ودمنه وأنه من رسع علماء الهند قال شبهه عن كتابيه الآخرين فيقول عن الادب الصغير:

« قد وضعت فى هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حرفيا ،

فيها عون على عارة القلوب وصقالها وتجلية أنصارها وأحياء للتفكير واقامة للتدبير ودليل على محامد الأمور وكارم الأخلاق » ..

وقال فى الدرة اليتيمة أو الأدب الكبير وهما تسميتان لكتاب واحد .. يقول ابن المقفع :

"إنا لم نجدهم \_ أى الأولين \_ قد غادروا شيئا بجد واصف بليغ في صفته له مقالا لم يسبقوه إليه ، لافى تعظيم لله عز وجل وترغيب فيا عنده ، ولا فى تصغير للدنيا وتزهيد فيها ، ولا فى تحرير صنوف العلم وتقسيم أقسامها وتجزئة اجزائها وتوضيح سبلها وتبيين مآخذها ولا فى وجوه الأدب وضروب الأخلاق فلم يبق فى جليل الأمر لقائل بعدهم مقال .. وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لصغار الفطن مشتقة من جسام حكم الأولين وقولهم .. ومن ذلك يعنى ما أنا كاتب فى كتابى هذا من أبواب الأدب التى يحتاج إليها الناس ؟.. ولم يأخذ أحد كل هذا دليلا على أن ابن المقفع قد ترجم باق كتبه كما أصروا على الحكم على عمله فى كليلة ودمنه ..

والأهمية الكبيرة التى نعلقها على اثبات تأليف ابن المقفع لكتاب كليلة ودمنه ترجع إلى أن هذا الاثبات سيتيح لأدب القصة عند العرب مكانا حقيقيا مرموقا ويجعل دوره من الأدوار الأساسية والهامة في تاريخ الأدب العالمي . .

والواقع أن دراسة الدكتور أحمد أمين لأبن المقفع وقد سار على نهجها الدكتور عبد اللطيف حمزه فى كتابه ابن المقفع على قيمتها وعمقها لم تجد داعيا لمناقشة هذه النقطة على أهميتها ، وربما كان الأمر

أن الدارسين فى مطلع النهضة الأدبية فى عصر الأحياء الحالى لم يلتفتوا إلى أهمية أدب القصة ولم يحاولوا مناقشة أحكام المستشرقين من ناحية والمؤرخين القدماء من ناحية أخرى فى هذا الموضوع .. ومع هذا فقد وقع الدكتور أحمد أمين على رأى هام فى أثناء دراسته يؤكد الرأى الذى نذهب إليه ويدعمه ويجعل من عمل ابن المقفع فى كليلة ودمنه تأليفا خالصا كما يجعل من هذا الكتاب السر الحقيقى وراء مصرعه فهو يقول فى ضحى الإسلام :

«يظهر أن تعمق ابن المقفع في دراسة الحياة الاجتماعية أدى به الله استنكار كثير من الأمور ، ورأى أن معظمها يرجع إلى حكام عصره ، ورأى أن الحرية السياسية غير متوافرة في زمنه ، فهو لا يستطيع أن ينقد الحليفة وبطانته نقدا صريحا . وقد عاش ابن المقفع وقت نضوج فكره في زمن أبي جعفر المنصور وهو شديد البطش ، سريع إلى اعمال السيف وهو كان مؤسس الدولة العباسية وواضع نظمها ومحصنها ، وكان يرى الا يمكن تثبيت قواعدها الا باخاد كل حركة تضعف من شأن الدولة ، أو يتوهم فيها ذلك ، ويقطع رأس كل مخالف ، وكان من ضحايا المنصور كثيرون قتلوا بالظنه ، وتذرع في قتلهم بالأتهام بالزندقة أو نحو ذلك وكان ابن المقفع نفسه أحد هذه الضحايا » . .

ولعل ابن المقفع رأى أن موقفه من المنصور هو موقف بيدبا مع دبشليم ، فقد جاء في مقدمة الكتاب :

" فلما استوثق لدبشليم الأمر واستقر له الملك ، طغى وبغى ، وتجبر « فلما استوثق لدبشليم الأمر واستقر له الملك ، طغى وبغير

وتكبر، وجعل يغزو من حوله من الملوك، وكان مع ذلك مؤيدا مظفرا منصورا، فهابته الرعية فلها رأى ماهو عليه من الملك والسطوة عبث بالرعية واستصغر أمرهم، وأساء السيرة فيهم وكان لا يرتقى حاله إلا ازداد عنوا، فمكث على ذلك برهة من دهره، وكان فى زمانه رجل فيلسوف من البراهمة، فاضل حكيم يعرف بفضله، ويرجع فى الأمور إلى قوله يقال له بيدبا، فلها رأى الملك وماهو عليه من الظلم للرعية، فكر فى وجه الحيلة فى صرفه عها هو عليه، ورده إلى العدل والإنصاف..»..

ويقول الأستاذ أحمد أمين :

" فلعل ابن المقفع لم يستطع أن يواجه المنصور بأكثر مما واجهه به في رسالة الصحابة ، وقد مزج نقده \_ فيها \_ بكثير من المدح للخليفة والثناء عليه ، ونسب أكثر الشدة التي يراها إلى غيره ، ولكن هذا لم يشف غلته ، فرأى أن أسلم طريقة أن يترجم هذا الكتاب ويزيد فيه ليعمل الكتاب في الحلفاء والرعية ، عمل كليلة ودمنة في الهند وفارس ولعل هذا هو الغرض الرابع الذي أخفاه في مقدمة الكتاب ولم يصرح به » ..

وهكذا سار أحمد أمين مع الاستنتاج الفنى والمنطقى الطبيعى إلى قبل النهاية فعاد إلى الرأى المسلم به من مسألة الترجمة. ويبدو رأيه هذا معارضا فى مقدمته لمنهجه.. فمع تسليمه بأن ابن المقفع وجد فى تأليف الكتاب فرصة لاكبال رسالته ووجد فى شكل حكايات الحيوان تقية من غضب الخليفة عاد فذكر أنه ترجمه

ولست أظن أن كاتبا يستطيع أن يجد كتابا قديما جاهزا للانطباق على عصر حديث ، ولست أظن أن مايمكن أن يكون مافعله كتاب و الهند هو ما يمكن أن يفعله فى فارس أو فى بغداد بل قد تتشابه الحكايات ولكن التوجيه فى الحكاية هو عمل المؤلف الحقيقي الذى يرسم غايته ويحدد مايريد من كتابه وهو الذى يجعل للكتاب خطره وأهميته .. ويقول ابن المقفع فى مقدمة الكتاب :

«ينبغى للناظر فى هذا الكتاب أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة أغراض ، أحدها ماقصد فيه إلى وصفه على السنة البهائم غير الناطقة ، ليسارع إلى قراءته أهل الهزل من الشبان .. والثانى اظهار خيالات الحيوانات بصنوف الأصباغ والألوان ، ليكون أنسا لقلوب الملوك .. ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة فى تلك الصور ... والثالث أن يكون على هذه الصورة فيكثر بذلك انتساخه ولا يبطل فيخلق على مرور الأيام لينتفع بذلك المصور والناس أبدا والغرض الرابع وهو الأقصى وذلك مخصوص بالفيلسوف خاصا ..

وهذا التفصيل الذى يقدمه ابن المقفع لأغراض الكتاب محاولة منه لابعاد إدراك من يعنيه إلا يدركوا حقيقة ما أخنى وفهم حقيقة ما أبطن ولكن أحمد أمين يقف عند هذه الكلمات ليقول:

«سكت ابن المقفع عن هذا الغرض الرابع ولم يبينه وهو - من غير شك \_ غرض ابن المقفع من ترجمته .. والظاهر أن الغرض يمكن تلخيصه فى أنه النصح للخلفاء حتى لا يحيدوا عن طريق الصواب .. وتفتيح أعين الرعية حتى يعرفوا الظلم من العدل ، وحتى يطالوا

بتحقيق العدل ولم يوضحه ابن المقفع لأن فى إيضاحه خطرا عليه من المنصور ولعل هذه النزعة فيه كانت من الأسباب فى الايعاز بقتله .. ورغم هذا الاستنتاج الواضح فإن أحمد أمين يصر على مسألة الترجمة ، دون أن يلتفت إلى أن الترجمة لا يمكن أن تنى بالغرض المطلوب ، وأنها هى أيضا ستار من الستر التى حاول ابن المقفع بها أن يحجب يده وهو يمزق قناع الظلم ويكشف وجهه القبيح ويعريه ويفضحه على السنة الحيوانات ..

وأدب ابن المقفع متكامل فما قاله فى الأدب الكبير وفى الأدب الصغير عاد وقاله بصياغة جديدة وبطريقة تتسم بالتقية فى كليلة ودمنه فلماذا يكون الأدب الكبير والأدب الصغير تأليفا رغم أنه لم يزد فيهما عن ترديد الحكم وجمع خلاصة تجارب الأقدمين بينما لايكون كليلة ودمنة تأليفا رغم أنه استحدث فيه أسلوب القص وادخل الشكل القصصى بمنتهى القوة والاصرار إلى الأدب العربى الرسمى ..

السبب الأول إذن فى الحكم المتسرع الذى وقع فيه النقاد والدارسون والمؤرخون فى أن الكتاب مترجم هو النص أو شبهة النص على الترجمة ثم انسياق الجميع وراء هذا الافتراض دون تمحيص. والسبب الثانى \_ فى هذا ماعثر عليه من أصول هندية لبعض القصص الواردة فى الكتاب ونحن مع تسليمنا الكامل بأن هذه القصص موجودة فى الكتاب الهندى لانستطيع أن نسلم أن دور ابن القصص موجودة فى التراث الهندى لانستطيع أن نسلم أن دور ابن المقفع كان مجرد ترجمتها .. وقد قام المستشرقون باجهاد أنفسهم الجهادا ضحا فى سبيل الوصول إلى ما يمكن أن يكون أصولا للكتاب

ولم يقدموها باعتبارها مادة استعملها ابن المقفع ليضع فيها فكره وتجربته وإنما أصروا على أنه مجرد ناقل لها وان الأصل الهندى لها هو التأليف الحقيقي للكتاب ..

أسماء كثيرة تخيف فى كثرتها وضخامتها دى ساسى وشوفان وبيكل وفالكونر وهرقل ونولدكه وجويدى وبروكلهان ورأيت وغيرهم وغيرهم .. كلهم أجهدوا أنفسهم ليؤكدوا أن هناك أصولا لأبواب الأسد والثور والحامة المطوقة والبوم والغربان والقرد والفيلة إلى آخر، ولكنها مبعثرة .. فصل فى كتاب وفصل فى كتاب آخر.

ويشير أحمد أمين إلى حقيقة هامة وملفتة فعلا وهي قوله:

«جميع هذه القصص هندية الأصل ولكنهم لم يعثروا إلى الآن \_ فيا
أعلم ـ على كتاب جمعت فيه هذه القصص كلها يسمى كليلة ودمنه ...
أوأى شيء آخر. فهل كان هناك كتاب هندى حوى كل هذه القصص ،
ألفه مؤلف واحد ونقله الفرس إلى لغتهم ، أو أن الفرس نقلوا هذه
القصص المتفرقة في الكتب إلى لغتهم ووحدوها في كتاب وأسندوها إلى
مؤلف واحد ؟.. هذا مجال خلاف لايزال بين الباحثين ..».

ولن يحسم هذا الخلاف لان علاجه الاعتراف لابن المقفع بالفضل ولست أدرى لماذا يستبعد افتراض تقدير دور ابن المقفع عند الدارسين حتى وهم يقتربون من الحقيقة ويمسونها، صوت واحد فقط ارتفع ليؤكد هذه الحقيقة ولكن أحدًا لم يهتم به ولم يلتفت إلى فحص افتراضه. فقد حكى ابن خلكان أن الكتاب مختلف فيه ، هل هو من ترجمة ابن المقفع أو تأليف له .. ودفع ابن خلكان إلى هذا الثقافة الإسلامية

وروح العصر التي غلبت على الكثير من أجزاء كليلة ودمنه ..

فغي باب الفحص عن أمر دمنه نفحه إسلامية ظاهرة مثل : « ومن يجزى بالخير خيرا وبالاحسان إحسانا إلا الله » .. ومثل : « ومن طلب الجزاء على الخير من الناس كان حقيقيا أن يحظى بالحرمان إذ يخطئ الصواب في خلوص العمل لغير الله تعالى ، وطلب الجزاء من الناس ... . . ومثل : « لأن تعذب في الدنيا يحرمك خير من أن تعذب في الآخرة بجهنم مع الأثم » .. ومثل : « وقد علمنا أن شهادة الواحد لا توجب حكما " .

ويقول الدكتور عبد الحميد يونس في كتابه الحكاية الشعبية بعد استعراضه للحكايات ذات الأصول الهندية التي وجدها الدارسون من المستشرقين في مجموعات اليانجاتانترا والمهايهاراتا ..

«كما وجدت حكايات أخرى استطاع العلماء أن يردوها إلى أصولها الهندية ولكن هذا كله لايحول بيننا وبين الاعتراف بفضل عبد الله بن المقفع ، لا في نقله هذا الأثر الأدبي النفيس فقط ولكن في صياغتِه مع الاحتفاظ بتقاليد الخرافة في السرد القصصي المحبب إلى النفوس والذي تصور فيه البهائم والطير كائنات عاقلة مفكرة ومدبرة تخضع لنوازع الغرائز وشهوات النفوس خضوعها لا للاعتبار بالأحداث والاحتكام إلى الضمير والرغبة في التفلسف واستخلاص العظة أو المثل من المواقف والعلاقات » ..

وحين يقر واحد كالدكتور يونس بأهمية صياغة العمل يعني اقراره بخلقه فالأساطير ملك كل أديب ولكن الأديب الذي يختار ويجمع ويصوغ ليعبر هو الأديب الخلاق صاحب الأثر نفسه .. ويعترف أحمد أمين بقرب من هذا حين يقول :

« أثبت البحث أن ابن المقفع كان يحذف جملة من الأصل الفهلوى ، ويضع مكانها جملة أخرى توافق مزاج عصره ، وقد يضع فصلا كاملا ... » ..

ونجد أنفسنا بعد هذه المناقشة كلها واصلين تلقائيا إلى نسبة الكتاب إلى صاحبه أى إلى نسبة كليلة ودمنه إلى ابن المقفع ، وتصبح كليلة ودمنه جزءا لا يتجزأ من النراث العربي القصصي ويصبح جهده فيها جهدا خلاقا حقيقيا لا مجرد ترجمة .. جهدا دفع فيه ابن المقفع رأسه ثمنا كها نرجح .. كها دفع بأديب العربية إلى الصدارة في الدفاع عن قيم الإنسان والتضحية من أجل الحضارة الانسانية بل وتصبح الفابولا عربية الأصل استعانت بالنراث العالمي القديم المعروف آنذاك لتدخل باب النراث العالمي الحديث وهنا نرد على قول للدكتور أحمد كهال زكي الذي ذكره في كتابه الأساطير حيث يقول :

«على أننا نسلم بأن العرب فى طورهم الاسلامى كانوا هم نقلة فابولات الهند وذلك عندما نقل عبد الله ابن المقفع فى القرن الثامن الميلادى كليلة ودمنه من روايات شعبية وجدت فى البصرة التى كانت تسمى أرض الهند ومدونات ايرانية قيل أنها مترجمة عن البنج تانترا والمهابهارتا والفنشنو سارنا الهندية تماما كها كانوا هم نقلة الصورة الاصلية لقصص هزار أفسان أو ألف ليلة وليلة فى الفترة نفسها أو بعدها بقليل » ..

نقول بل لا نسلم الا بأن التراث الاسلامي قدم للعالم أول عمل أدبى متكامل مستمد من التراث الشعبى المتداول فعرف دنيا القلم بفن استعال أسطورة الحيوان واستخدامها كوسيلة من وسائل التعبير عن آلام العصر وآلام كل عصر فلم يكن ابن المقفع وغيره من كتاب القصة العرب مجرد ناقل بل كان خلاقا مبدعا .. وكما يجد أدباء العالم اليوم أن من حقهم الطبيعي التعبير الفني من خلال استخدام أساطير متداولة وجد ابن المقفع من حقه أن يدخل هذا الفن إلى أدب العربية . . وأياكان السبب في محاولة طمس هذه الحقيقة واخفائها فقد آن الأوان أن تظهر وأن تصبح من حقائق عالمنا الأدبى المقررة والمتداولة وربما كان أحقاد رجال عصر ابن المقفع عليه ، تلك الأحقاد التي أوردته أبشع ميتة عرفها مفكر .. وربما كانت غيرة كتاب عصره والكتاب الذين جاءوا بعده من ضخامة ما قدم وأصالته مع ضعفهم أمام الطريق الذي شقه .. وربما كان أصله الفارسي أو تمسكه فترة بالمجوسية من أسباب هذا الموقف الذي ينكر اضافته لادب العرب ولغتهم ، وربما كان الأمر أن بعض المستشرقين حاولوًا سلب الأدب العربي كل ما يعطيه الحياة والإضافة إلى أدب الإنسان . .

ربماكل هذا وربماكثير آخر غيره .. ولكن المناقشة تنتهى بنا إلى أن ابن المقفع قدم لادب العربية كتابا فتح أمام الانسانية كلها فنا من أخطر فنون العالم وهو فن القصص المستمد من الفابولا أو من أسطورة الحيوان ..

## الفكاهة والمؤاقف الفكاهية في الأدب الشعمي

ا ـ على الرغم من النسيج العريض الذى تكونه الأحداث والشخصيات والمواقف والكلمات التى تنطبق عليها كلمة فكاهة إلا أن لهذا المصطلح معنى محددا نجده واضحا فى أذهاننا وضوحا كاملا، رغم كثرة المصطلحات العلمية المتعلقة بهذه الجزئيات المتعددة التى تكون هذا النسيج العريض الذى نطلق عليه مصطلح الفكاهة .. فالواقع أن كل ما يسبب الضحك فكاهة . سواء أكان هذا الذى يسببه مفارقة لفظية أو عيبا خلقيا ، أو خروجا سلوكيا ، أو حدثا خارجا عن المألوف أو مأزقا مؤلما ، أو تناقضا صريحا لمواصفات حياتنا ، وسواء كان هذا الذى يسببه طرافة عارضة أو حدثا مسببا للسعادة ، أو مسببا للألم المر . وسواء أكان هذا الذى يسببه سخرية لاذعة ، أو قدحا صريحا أو مجرد ملاحظة طريفة وإيماءة لا تسعد ولا تؤلم على السواء .. فحين نتحدث عن الفكاهة إذن فلسنا نتحدث عن شيء واحد ، وإنما نحن نتحدث عن عدة أشياء تختلف فى أسبابها وطبيعتها ولكنها آخر الأمر تقع نتحدث عن عدة أشياء تختلف فى أسبابها وطبيعتها ولكنها آخر الأمر تقع تحت نفس الاسم وتدور فى فلك نفس المصطلح .

وقد عرف الأدب العربي في مختلف عصوره أنواعا متعددة من

مكونات هذا النسيج الذي نسميه الفكاهة ، عرفها في شعره وعرفها في نثره على السواء . وامتلأت دواوين الشعر العربي منذ العصور الأولى بألوان من السخرية بالأعداء حدا وصل بالشعر العربي أن يكون من ضمن أغراضه الرئيسية فن الهجاء. وهو فن يعتمد على السخرية من الخصم سخرية حادة تخرج بالأمر من حد السخر أحيانا إلى حد الاقذاع والإيدًاء . وبدلا من أن يثير الضحك فانه يثير الكراهية مرة والاشمئزاز مرة ، ولكنه آخر الأمر يعتمد اعتمادا كبيرا على ابراز عيوب الخصم وتجسيدها لتجريحهوالانقاص من شأنه ، ولعل هذا هو ما دعا المترجمين العرب القدماء لأرسطو أن يترجموا مصطلح الكوميديا بفن الهجاء ، والشعر عرف أيضا قصائد المجون وعرف الشعراء المجان . كما عرف قصائد الظرف، وعرف الشعراء الظرفاء.. وهذان النوعان من القصائد والشعراء عرفتهم الأيام المسترخية في عمر الحضارة العباسية ، أيام المال الوافر ، والأرض الممتدة والفراغ الذي يسمح بمجالس اللهو والمجون والظرف في قاعات الحلفاء والأمراء والأثرياء من بني العباس . وهذا اللون من الشعر ــ أو إن شئنا الدقة هذه الألوان من الشعر ، امتدت من الأقوال الطريفة ذات الدعابة البريئة إلى اقذع ألوان التهجم والسخرية من المحرمات ، والعبث بالحرمات والخروج عن المألوف واستنباط كل ماهو شاذ وغريب في القول والفعل جميعا .

وكذلك حفل النثر العربي بثروة ضخمة من الأعمال التي تقع تحت اصطلاح الفكاهة ، ابتداء من النوادر المنتشرة وبكثرة في كل كتب الأدب والتفاسير والتاريخ إلى الأعمال الكاملة التي قامت أمامنا على

السخرية واستخراج الفكاهة ، اما من اللفظ ، واما من الموقف ، واما من المسخرية واستخراج الفكاهة ، اما من اللفظ ، واما من المسخصيات المبتدعة ابتداعا للوفاء بهذا الغرض ولعلنا نشير هنا إلى كليلة ودمنه ورسالة التربيع والتدوير وبخلاء الجاحظ والمقامات ، وكتاب سيبويه المصرى ، وكتاب « الفاشوش » لابن مماتى كها تسير إلى حكايات جحا وأشعب المتكاملة ، وأخبار الحمقى والنوكى ، وكتب المبلهاء والدراويش .

ولو أننا نستطيع أن ندرج الأعال الأخيرة فى مضار الإنتاج الشعبى بالإضافة إلى الحكايات الساخرة فى ألف ليلة وليلة ، والحكايات والحواديت الضاحكة التى تحمل إلى جوار ما يملؤها من سخرية حكمة الشعب وقوة حسه بالمفارقة والمواقف المتناقضة التى هى سمة الحياة ، والتى يخفف ادراكها من جدية معاناة الحياة ومشتقاتها .

Y ـ ونحن لم نقصد بهذه المقدمة أن نعدد مواضع الفكاهة في الأدب الرسمى العربي ، شعره ـ ونثره ، بقدر ما أردنا أن نلفت إلى أن أدباء العرب ، على اختلاف العصور ، وفي مختلف الأجزاء من الوطن العربي عرفوا الفكاهة ، واستخدموها ، وأجادوا فنونها المتعددة ، وأدلوا بدلوهم في استحداث هذا النسيج العريض المختلف الألوان والذي نطلق عليه مصطلح الفكاهة .. وليس من شك أن هذه الاستجابة منهم لهذا الفن تعنى تعبيره عن مزاج أصيل تكون على مذى العصور عند شعوب العربية وكتابها ومفكريها ، وإذا كان هذا المزاج قد وجد متنفسه في الاعمال الرسمية للأدب ، وكذلك في المتفرقات الشعبية المتداولة في المجتمعات الشعبية كألف ليلة وليلة ونوادر جحا وأشعب

والمؤلفات الشعبية التى ذكرناها سالفا وكذلك في حكايات النوادر والنكت والحواديت والأمثال، فيما لاشك فيه أن الاعمال الشعبية المتكاملة والمسهاه بالسير الشعبية قد حظيت إلى حد كبير بتغلغل هذه الروح الفكاهية فيها بصورة واضحة وملفتة .. فهذه الاعمال وإن اعتمدت على أصول حقيقية في البؤرة الرئيسية للأحداث والأبطال، الا أنها حملت التراكبات الفلكلورية للشعب العربي على مر العصور واستطاعت أن تعكس صراعاته الطبقية والاجتماعية من ناحية، وصراعاته السياسية من أجل البقاء في عالم متطاحن من ناحية أخرى. وهي إلى جوار هذا كله اعمال تجمع الحس الشعبي المرهف بقضاياه وهي إلى جوار هذا كله اعمال تجمع الحس الشعبي المرهف بقضاياه المتجددة وأهدافه التي يلتمس الطريق نحو تحقيقها استكمالا لوضعه الحضاري وقياما بدوره الإنساني في صنع حضارة العالم.

ومن هنا لعبت الفكاهة دورا أساسيا في التصوير القصصي لفن كتابة السير الشعبية .

٣- وتكاد لاتخلو سيرة شعبية من سيرنا كلها من وجود الشخصية الجانبية التي هي بطبيعتها شخصية حادة الذكاء ، قادرة على توليد الفكاهة ، وقادرة أيضا على خلق المواقف الضاحكة سخرية بإعداء البطل .. وهذه الشخصية الجانبية تمثل في الحقيقة الجانب الذي يعتمد على ذكائه ومهارته في البطولة ، في الوقت الذي . يمثل فيه البطل القوة الجسدية والمهارات العسكرية في هذه البطولة .. فكأن البطل مع هذه الشخصية الجانبية يكونان صورة متكاملة لمعنى البطولة ومقوماتها ، الشخصية الجانبية يكونان صورة متكاملة لمعنى البطولة ومقوماتها ، القوة والجدية في جانب والحيلة والسخرية في جانب ، وهما معا يكونان

كلا متكاملا يتغلب بكل هذه المواهب المتضافرة على أعداء البطل ، ويخوض معاركه مرة بسلاح المقوة الجسدية ، ومرة بسلاح المهارة والحيلة والذكاء.

وهذا التقليد - تقليد وجود معاون البطل صاحب الذكاء والحيلة ، إلى جوار البطل الممثل للقوة والمهارة الحربية ، تقليد قديم بدأ منذ سيرة عنترة بن شداد واستمر فى كل السير الشعبية التالية لهذه السيرة ، حتى غدا تقليدا متبعا فى كل السير الشعبية العربية القديمة . ونحن نجد شيبوب إلى جوار عنترة ، وعمر العيّار إلى جوار حمزة البهلوان ونجد أبا محمد البطال إلى جوار ذات الهمة ، وعثمان بن الحبلى وشيحه جمال الدين إلى جوار الظاهر بيبرس .

والبطل المساعد يقدم عادة فى كل السير بطريقة تؤكد تفرده ، وخروجه عن المألوف. فهو مخلوق بارز مميز ، يحمل من العلامات مايؤكد ماسيكون له من مميزات عندما يشتد عوده ويأخذ دوره فى البطولة طوال السيرة ، وهذه المميزات هى التى ترشحه لتتم تربيته فى نفس البيئة التى يتربى فيها البطل .. أى أن العلاقة بين البطل وبين البطل المساعد تبدأ فى أغلب الأحيان فى مرحلة التكوين لكليها .. ويتم تكونها ــ البطل ومساعده معا فى ظروف تجعل التجاوب الذى ستشهده فى باقى مراحل السيرة تجاوبا طبيعيا ومفهوما ..

فنى سيرة عنترة يرتبط عنترة بشيبوب أخيه من أمه ، وتظهر مهارات كل منها منذ اللحظة التى تبدأ فيها السيرة الحديث عن عنترة أى فى نهاية الجزء الأول من السيرة وبداية الجزء الثانى منها . حيث يعود

الصبيان إلى الخيام بعد يوم كامل في الصحراء يرعيان الأغنام، وأحدهما وهو عنترة يحمل معه رأس ذئب حاول أن يفتك بما معه من أغنام فقتله بعصاه وفصل رأسه عن جسده وحمل الرأس إلى أمه ، أما الثاني أي شيبوب فهو يصيح على أبيه شداد بين البكاء والنحيب ويقول ص ٨١ من الجزء الثاني « يامولاي أجرني من رعي الحزفان ، ففي هذا اليوم قاسيت الموت والأهوال وكدت أهلك من شدة ماركضت وجريت في البراري والوديان ، فوسطهم خروف يجرى كالغزال وكلما سقته وسط الخرفان جفلت يمينا وشمالاً .. وكلما ركضت لأجمعها لا أجد هذا الخروف المكير فأجرى وراءه حتى أعيده بعصاى من جديد وسط الخرفان ، وما أن يصبح وسطها حتى تجفل وتتشتت وقد ظل حالى على هذاكل الصباح وحتى المساء .. فقال شداد : ويلك هذا أمر كبير من هذا الخروف الحقير فدلني عليه حتى أذبحه وأريحك منه ولوكان مابي غني عنه ، فقال له شيبوب هاهو يامولاي يحدق بعسه الي فلارعاه الله ولا حياه ، وما أكبر «أذناه » فنظر شداد فإذا به ثعلب فأمسكه وذبحه ، ثم أن شداد التفت إلى زبيبه وقال لها اعلمي أن أولادك شياطين فلا تفارقيهم أجمعين » .

والموقف الموصوف هنا يعكس أولا شجاعة عنترة وثانيا جسارة شيبوب وسرعته فى الجرى فعنترة هو الذئب وشداد هو الثعلب .. والموقف القصصى نفسه موقف كوميدى لغفلة شيبوب وتعرضه لخطر الثعلب ، وتعريض الخرفان التى يرعاها لخطره أيضا .. والفكاهة هنا تأتى من المفارقة ، أو هى بمعنى آخر فكاهة موقف وليست فكاهة

لفظية ، أو فكاهة السخرية من عيب خلتي أو عقلي .. ويسرع كاتب السيرة فيقدم لنا منظرا ضاحكا أثر هذا المنظر مباشرة شديد الدلالة أيضا على شخصية بطله ، فعنترة يخالف أوامر أبيه ويخرِج لا ليرعى الغنم وإنما ليركب الخيل ويتعلم الطعن بالقصب ولم يكن أمامه مايتمرن عليه سوى عباءته وعباءة أحيه يطعنها بالقصب حتى ملأهما بالخروق وجعلها مزقا تالفة ، ويخشى الصبيان العودة بالعباءات التالفة الممزقة فيتسلل شيبوب إلى مراقد الرعاه حيث يبدل العباءتين الممزقتين بغيرهما .. وتحدث الفتنة بين الرعاه حينًا يتكرر هذا الأمر، ثم حين يمزق عنتره كل عباءات العبيد ، يأخذ شيبوب في ابدالها بعباءات الناس النيام حتى اشتدت الفتنة بين الناس وكثر الاتهام واللفظ ، إلى أن يغلب النوم شيبوب يوما فلا يبدل العباءات الممزقة ويصبح أمر انكشافها متوقعا ، ويتفتق ذهن شيبوب عن كذبه ضخمة يعلل بها تمزق العباءات فيقول لشداد « ص ٨٤ جـ ٧ » أنا أخبرك أننا دخلنا بالأموال إلى شعب الوادى وأطلقنا الدواب في المرعى وإذ قد خرج علينا جراد عظيم بليغ حتى سد فم الوادى فطلبناه من كل جانب فرددناه بالعبي فخرقها ولولا أننا فعلنا تلك الأفعال لكان قد ضيع منا النوق والجمال .. فقال شداد : أتكذب ياولد؟ منذ متى رأينا أو سمعنا أن الجراد يفعل بثياب الناس هذا ؟.. فقال له نعم وحياتك يامولاى لأن فيهم جرادا كبارا قد العصفور».. والفكاهة تعتمد على المغالطة إلا أنها أيضا توظف في تحديد شخصية البطلين أحدهما لا يعبأ إلا بالنزال والطعان ، والآخر يستخرج الحيلة من أشد المواقف بأسا لينجو بنفسه والبطل معا س

المأزق . . والمواقف التي يلعب فيها شيبوب دورا رئيسيا تتسم كلها بهذه السهات التي تبرز منذ الصفحات الأولى من السيرة .. فهو لايعرف حدودا لحيله ومهاراته ، وهو لايراعي قيمة لعظيم أو ملك ، وهو مع هذاكله يعرف من أمور الخبث فنونا متعددة ، فهو ماهر في سل الخيل أو سرقتها ، وهي مهارة تحتاج إلى قدرات تفوق قدرات الإنسان العادي لما اتصف به العرب من حرص على حيولها المشهورة ، وحيطة بالغة في حمايتها من السرقة ، فالاختفاء والتسلل والتنكر والابتكار وقوة الاحتال صفات أساسية تكون «شيبوب » كتقليد متبع في باقي السير ، يسميه مبدعو السير باسم «عيار البطل» .. ونحن نجد هذا الاسم مستعملا كاصطلاح على الشخصية المساعدة في سيرة « حمزة البهلوان » جـ ١ ص ٧ ، حين يرى الأمير إبراهيم الطفل عمر الذي ولد في غير أوانه فيأمر بقتله إلا أن الوزير بزرجمهر يمنعه من قتله ويقول للأمير ابراهيم بعد أن يتأمل الغلام : « ان ذلك من الله سبحانه وتعالى ليكتب هذا الغلام من رفاق ابنك حمزه ويكون له ساعدا قويا ، يخلصه على الدوام عند وقوعه فى الشدائد والمصاعب فخذه وربه مع ابنك واعتن به كل الاعتناء فهو عصا ابنك يتوكأ عليها في حياته ويحتاجه في كل أوقاته .. فأجاب الأمير طلب الوزير ودفع الغلام إلى المراضع ليكون على الدوام مع ولده وقد سماه عمر ، وهو عمر العيار ويكون عيار الأمير حمزة كما يأتى معنا إن شاء الله » .. وهذه الجملة فى الحقيقة ترسم الهدف الواضح من الشخصية الجانبية المتميزة بالمهارة والذكاء وبالدهاء والخبث ، ثم القادرة على الاقدام على الأعمال التي لاترضاها

صفات البطل ، وهى ما يسميها كاتب السيرة هنا باسم « العياره » .. وعمر « العيار » تقدمه لنا سيرة حمزة البهلوان بطريقة ساخرة فعندما ولد الأمير حمزة أمر أبوه بأن يؤتى بكل ولد ذكر ولد فى نفس اليوم إلى الديوان ليحظى أبوه بالمنح والهدايا تيمنا بمولد ابنه وتقول السيرة ص ٧ جد ١ : «كان أحد عبيد الأمير إبراهيم متزوجا بجارية سوداء وكانت حاملا فى الشهر السابع أى لم تتم حملها بعد ، فلما رأى أن الأمير يدفع الأموال لأباء مواليد اليوم ركض إلى زوجته وقال لها لدى الآن عساك تأتى بذكر فيكون لنا الخير العظيم فقالت له ليس الآن وقت ولادتى وكيف يمكن أن ألد اليوم والله لم يسمح بعد ، فحنق منها وأخذ « دقر » الباب وضربها على ظهرها وهى تصيح وهو يضربها ويعذبها حتى سقط الولد فإذا هو ذكر أسود فأسرع فى الحال وقطع سرته ولفه بخرقة عتيقة وأسرع إلى الأمير .. » .

مولد عمر العيار يحمل في ذاته موقفا فكاهيا ، ولكنها فكاهة غليظة ، وهكذا ستكون فكاهات عمر وحيله بأعداء الأمير حمزة ، تتسم بالذكاء والحفة حقا ولكنها غليظة ثقيلة الوقع تكلفهم أرواحهم في أغلب الأحيان ، ولكنها تنجو بالأمير حمزه من المهالك بفضل مابها من سعة الحيلة والقدرة على التصرف ، وعدم الاحجام عن استخدام كل الوسائل في سبيل تحقيق النصر . مصطلح العيار نجد بدلا منه مصطلحا آخر هو « العياق » الذي نجده مستعملا في سيرة « الظاهر بيرس » ليطلق على أحد الأبطال الجانبين في هذه السيرة وهو « عتان ابن الحبلي» الذي يحذر وزير مصر الظاهر سبرس من التعرف عليه ابن الحبلي» الذي يحذر وزير مصر الظاهر سبرس من التعرف عليه

وادخاله فى خدمته فيقول له ص ٢١٨ المجلد الأول :

« اصحى » تخدم رجلا يقال له عتمان بن الحبلى لأنه رجل جبار لا يصطلى له بنار فى أرض مصر وقد أذل أهلها وما دأبه إلا خطف العمايم ولا يبالى من الأكابر أو الأصاغر.

ولكن هذا المنع نفسه هو الذي يدفع الظاهر بيبرس إلى البحث عن عتمان بن الحبلي ليأخذه في خدمته ، وتلعب الصدف دورها حتى يلتقي بيبرس بعتمان ويحاول عتمان الغدر ببيبرس إلاأن بيبرس يتغلب عليه ويضربه ضربا موجعا ويهرب عنمان إلى أمه التي تقدم له الطعام ، ولكنه لا يأكل ويقول لأمه «شيلي ياحبله فقالت له ياولدي لأي شيء لم تأكل وأنت قلت إنك جيعان وماهي عادتك وأنت « أبو عياق مصر » وأنت قتلت الولاه وكرشت الوزير فما بكيت » .. فيقص عليها قصته مع بيبرس فتوصيه بحق « المبرقعة بالأنوار » أى السيدة نفيسة أن يخلص فى خدمة بيبرس . . والواقع أن مشهد لقاء بيبرس بعتمان ملىء بالمواقف الفكهة منذ اللحظة الأولى . . فحين يسأل بيبرس السايس عقيرب سايس الأمير نجم الدين أن يبحث له عن سايس يدور بينهما الحوار التالى ص ٢٢١ مجلد «١».. «قال بيبرس: ياعقيرب أريد أن أسالك عن شيء . . فقال له عقيرب : إن هو ياسيدي ، فقال : أنا مرادى واحد سايس يكون يخدمني مخصوص حتى إذا ركبت يكون دائمًا معى وأنا مرادى منك تعلمني أين تباع السياس .. فقال له : أتحب سايس خشب والا سمك ولا قزاز ولا طين ؟.. فقال له بيبرس : أنه من بني آدم فقال له عقيرب: بني آدم يباعوا ياشلبي ، فتبسم بيبرس

من كلامه . وقال عقيرب : إن بني آدم خلقهم الله تعالى لا يباع منهم إلا العبيد والماليك وإنما السياس أحرار ياشلبي فضحك بيبرس من كلامه » والسخرية في الحوار هنا من أكبر الظواهر التي تميز سيرة الظاهر بيبرس عن غيرها من السير ، ولا يساويها في هذه الظاهرة إلا سيرة على الزيبق ، ولعل هذا يعود بالدرجة الأولى إلى أنها تكتب عن شخصيات مصرية وهي في الأجزاء الساخرة تتحول إلى أعمال يقوم ببطولتها أولاد البلد المصريين من الحسينية ، من سياس وعطارين وخضرية وحمامين وحلوانية واصحاب حرف ، ويخضع كاتب السيرة لحوارهم ومنطقهم فيمتلئ حواره بالسخرية والفكاهة اللفظية ذات الدلالات المرة الجارحة ، كما رأينا في الحواريين سايس ومملوك ، وحين يحاول بيبرس العثور على عبمان ويعرف عنوانه في حارة المراغة والقبر الطويل، ولايغفل كاتب السيرة هنا الفرصة في العبث ببطله الأعجمي وسط حوارى مصر، فيسأل واحدا في الطريق عن العنوان ص ٢٢٨: « قال بيبرس لرجل سائر في الطريق : يا أبي أين المراغة التي فيها القبر الطويل ؟.. فقال له الرجل ياشلبي أنا ماليش قبر لأنى على قيد الحياة ولا لى قبر طويل ولا قصير . . فقال له يا أبى هذا اسم حاره بتاع سایس ، فقال له : یاسیدی أنت لسانك ترکی وأنا مالی معرفة بالتركبي » .. والواقع أن الحوار الساخر والفكه يمكن أن يدرس دراسة وافية في هذه السيرة ، وفي سيرة على الزيبق التي تحتشد به أيضا ، وسنحس أن موقف السخرية من الماليك والمغتصبين من الأجانب للحكم والثروة فى البلاد معلم أساسي ورئيسي للمحاور التي يقوم عليها

هذا الحوار ، كما أن نجاح هاتين السيرتين في تعميق الشخصيات الجانبية واعطائها أبعادا إنسانية واضحة تيسر للكاتب عناصر من الفكاهة لا تتوافر في غيرها بأحداثها في قلب الشعب نفسه ، وتعتمد البطولة فيها على الذكاء والحيلة أكثر مما تعتمد على القوة الجسدية الخارقة ، فقد تعقد المجتمع وتشابك وأصبحت بالتالى مهارات العقل أكثر بروزا فى البطولة من مهارات الجسد أو المهارات العسكرية ولهذا فنحن لانجد البطل الجانبي في السير المتأخرة نسبيا بطلا واحدا ، بل يتعدد الأبطال الجانبيون ويكثرون ، فني سيرة الظاهر بيبرس نجد إلى جوار عتمان بن الحبلي شخصية شيحة جال الدين صاحب ملاعب شيحة التي اشتهر أمرها بين جهاهير الناس كدلالة على سعة الحيلة والذكاء ، وشيحة جهال الدين يتفوق على عتمان بن الحبلي من حيث القدرات ، فهو بارع في التنكر واستعال البنج والسموم وكذلك استعال ادوات اللصوصية المختلفة التي برع في استعالها مشاديد الجبل ولصوصه .. وحين نصل إلى سيرة على الزيبق فستصبح البطولة جامعة بين المهارة الجسدية وبين المهارة العقلية على السواء ، إذ يصبح البطل على الزيبق هو الفارس وهو العيار في شخص واحد ، وتصبح حيلة أو مناصفة التي تضحك مصركلها على عدوه صلاح الكلبي وتجعل منه سخرية الناس وليدة القدرة على الحرب والضرب ، ووليدة القدرة أيضا على الاحتيال البارع بكل صوره وبكل فنونه .. ويستعمل البطل السيف والرمح تماما وبنفس المقدرة التي يستعمل بها حبال التسلق وأدوات التنكر والبنج والسموم . . ومعنى هذا أن البطولة لم تعد تمثل النموذج الأعلى

للمجتمع ، أي الفارس ، وإنما أصبحت تمثل ابن الشعب العادي الذى ينتقم لما يقع فيه من قهر وظلم على يد حكامه باستعال ذكائه وحيلته ، تحميه قلوب البسطاء من الناس من أصحاب الحرف والمهن الصغيرة ، ومما يجعل مهاراته من نوع المهارات الشعبية التي تروق عامة الناس والتي لابد أن يمتزج فيها عامل السخرية من العدو بعامل النصر عليه .. ومن هنا تكثر المواقف الفكهة أو التي يمكن أن نسميها باسم المواقف الكوميدية ، كما تكثر الشخصيات الخارجة عن المألوف أو الشديدة الخصوصية بحيث تصلح بحكم وجودها لاثارة السخرية أو الضحك أو خلق الموقف المرح ، فشخصية التركى المتغطرس صلاح الكلبي في على الزيبق ، أو الحامي الأبله ، أو اليهودي أو المغربي الساحر في نفس السيرة وكذلك ظهور شخصيات جوان والبرتقش الجاسوسين الصليبيين في الظاهر بيبرس ، أو شخصية عقبة شيخ الضلال القاضي المسلم في الظاهر والجاسوس الصليبي في الأعماق ، وكذلك شخصيات الحمار والخضرى والتربى والحامى فى الظاهر بيبرس كلها تعطى فرصة ضخمة لخلق المواقف المعقدة أو الحميمة التي تثير الفكاهة .. وكذلك تزخر السير فى هذه المرحلة بالشخصيات الشريرة ذات الطابع الخلقي المميز كالأعور والأعرج والمشوه كحبظلم بظاظا ، وعقيرب فى الظاهر بيبرس مثلاً ، مما يتيح حركة أكبر لظهور عوامل السخرية أو الفكاهة العملية أو الموقفية الناضجة ، وتبرز لنا شخصية الملك الصالح أيوب ووزيره شاهين كزوج يقدم لنا لونا جديدا وجادا فى الفكاهة المستعملة فى الظاهر بيبرس . . فالملك الصالح أيوب ولى من أولياء الله يعلم الغيب

ويطلع على مالايعرفه أحد من بواطن الناس ، ولكنه لا يستطيع أن يكشف عن علمه الباطن وإلا ضاعت ولايته ، وكذلك وزيره شاهين زاهد عابد يماثله فى تقواه وفى «وصوله» إلى معرفة الغيب ، ويتم الحديث بينها دائما «بالكتابة». فحديثها له ظاهر وهو مايفهمه الناس من كلامها وله باطن لايفهمه إلا هما معا ، ومن له مثل مكانتها فى العبادة والزهد ، وهذا يخلق فى الحوار تناقضات تحدث الفكاهة اللهظية التى يحبها العوام من أهل مصر كثيرا ، وخاصة إذا اقترنت باستعال الأسماء المركبة ذات الطابع الفكاهى والتى يطلقونها على من يريدون السخرية منه كشواهى ذات الدواهى وزيطة نطاط الحيطة وأبو جوطه ودقان ودقه وخنفس وهيضم وغزيه الحبلة .. إلى آخر هذه الكنى التى يولع بها أولاد البلد وتصبح فى حد ذانها رمزًا ساخرًا مثيرًا للضحك على من يطلقونه عليه .

ونحن نحس أن السيرة الشعبية اهتمت بالمفارقة أقصى اهتمام ، فليس كل ظاهر حقيقة لا جدال فيها ، بل ربما يخفى الظاهر باطنا مناقضا له كل التناقض كها هو الحال فى الملك الصالح ولى الله ووزيره شاهين ، وكها هو الحال فى عقبة قاضى القضاه الذى هو جاسوس الصليبيين وكها هو الحال فى مخصية أبى محمد البطال فى سيرة ذات المحمد، وهو الشخصية المتكررة ، فى ألف ليلة تحت اسم «أبو محمد الكسلان » الذى تقدمه السيرة فى ص ١ من الجزء السادس من ذات الهمة بقولها « وإن الحسين بن ثعبله السلمى كان له ولد اسمه عبيد الله ولقب بأبي محمد ، وكان والده قد كتبه فى ديوان المجاهدين وكان له فى

كل سنة خمسمائة دينار ولكنه ماكان يحضر حرب ولا طعن ولا ضرب لأنه كثير الفزع والهلع زائد القذارة والكسل ، مقعد لايقدر أن يقوم على قدميه ، وان أكل يكسل أن يحرك شفتيه ، يفزع من الماء إذ سرى ومن النور إذا ازهر ، وكلما زقزق الفار في الدار يهرب في ثياب أمه ويقول هذا من العار ، ومن جملة كسله أنه إذا كان نصفه في الظل والنصف الآخر في الشمس وهو نائم يكسل ان يزحف من الشمس إلى الظل وقد اقتصرنا في الكلام في وصفه والسلام» هذه الصورة الكاريكاتيريه لأبي محمد البطال تنقلب بعد حين قليل إلى عكسها تماما ، فهذه الواجهة إنماكانت تخفى ذكاء نادرا وقدرة فائقة على الحيلة تمكنه من التعلم من القاضى عقبة ومن سرقة كتاب ينبوع الحكمة الذى فيه علم اللغات والمسائل في كل العلوم ، وبه يتمكن من التغلب على القاضي عقبة وكشف سره آخر الأمر ... وهذه التقدمة لاشك تليها عدة تقدمات تعتمد على الموقف الضاحك الساخر الذي يصور فيه الكاتب كسل أبي محمد وجبنه ، ثم بعد هذا تفوقه وسعة حيلته وشجاعة قلبه .. والواقع أن السير الشعبية مليئة بالمقومات الكاملة للأعمال الدرامية ، فالفكاهة فيها كها قلنا تعتمد على الشخصيات والموقف والحوار ، وهي أيضا تتدرج من الطرافة البسيطة إلى أن تصل إلى الموقف الساخر المعقد شديد التعقيد الذي يمزج الفكاهة الساخرة المرة ، بالحس التراجيدي الإنساني المرهف ..

## لقهمان .. والخهلود

يبحث الإنسان منذ كان عن الخلود ، فهو غاية الغايات بالنسبة لحياة الإنسان المحدودة التي تصل إلى نهايتها بعد حين ، وسواء طال هذا الحين أم قصر، فالنهاية آتية لا ريب فيها .. وهذه الفكرة الثابتة .. انعكست على التفكير الإنساني منذ الأزل ، ورسمت طابعها على الكثير من العادات والتقاليد التي تميز السلوك الإنساني منذ فجر التاريخ . . فإيمان المصريين القدماء بالخلود وبعودة الروح إلى الجسد هو الذي تحكم فى فن العارة عندهم ليتمكن ملوكهم من الاحتفاظ بأجسادهم في حالة تسمح بعودة الروح إليها ، هو أيضا الذي تحكم في توجيه بعض العلوم كعلم التحنيط الذى بلغ عندهم مرحلة من الدقة والاتقان تبعث على الاعتقاد بمدى قوة تمكن هذه الفكرة ، فكرة الخلود وعودة الروح ، من عقولهم وأذهانهم .. وتدور حياتهم كلها في هذا الفلك وتتجه تقاليدهم وعاداتهم إلى التبلور على ضوء من هذه الفكرة ، ثم تنبع أساطيرهم منها وتصب فيها .. وهم فى نشدانهم للخلود اضطروا إلى الاعتراف بنهاية الحياة البشرية المحدودة ولكنهم وصلوها بفكرة العودة إلى الحياة مرة أخرى ليحقق لهم هذا الوصول إلى مرحلة ابقاء

الحياة واستمرارها ، فكان الموت مرحلة توقف بين حياتين وليس هو النهاية المحتومة التي ليست بعدها نهاية .

وهذا التطلع الإنساني إلى التغلب على الموت وعدم الاعتراف بعجز الإنسان عن مقاومته هو الذي يرسم بعض الفلسفات الهندية التي تؤمن بتناسخ الأرواح ، وعودة الروح في جسد آخر بعد وفاة الجسد الأول ، وفي ولادة أخرى بعد فناء الوعاء الجسدي الذي ضم الروح في الولادة ، فكأن الموت ماهو إلا مرحلة لاستبدال الوعاء الجسدي الذي أصبح غير صالح ، بوعاء جسدي آخر أكثر صلاحية للحياة على الأرض من جديد .. ثم قامت الاخلاقيات والسلوك على أساس هذه الفكرة ، فأصبح أصلح الناس سلوكًا في الحياة هو أجدرهم بجسد جديد في الحياة الثانية تمهد له ظروف أصلح للحياة وأكثر قابلية للتمتع بنعمها ، كما أصبح السلوك السيء هو الذي يحدد نوع الجسد الذي ستحل فيه الروح في الحياة الثانية .. وتؤدى هذه الفكرة كما تؤدي ستحل فيه الروح في الحياة الثانية .. وتؤدى هذه الفكرة كما تؤدي العقيدة الفرعونية إلى الإيمان بأن أرواح الناس من الممكن أن تحل في أجساد حيوانات أو حشرات كعقاب لها على ما أنته في الحياة الأولى من سلوك سيء ..

وارتباط فكرة الخلود بالسلوك عند الإنسان متنفس طبيعى لرغبة البشر فى تحقيق العدالة واعطاء المسىء عقابه والمحسن ثوابه ان لم يكن فى هذه الحياة فنى الحياة المقبلة.

أما الأديان فقد قدمت الجنة والناركمأوى خالد للروح البشرية بعد فناء الجسد، فهي قد رفضت فكرة العودة إلى الحياة في نفس الجسد ، كما رفضت فكرة حلول الروح فى جسد آخر ، وإنما ثبتت فكرة الموت الذى هو فناء للجسد ، فناء نهائى كامل ، وقدمت فكرة بعث الروح لتلقى جزاءها على ماقدمت فى حياتها الدنيا وهو جزاء مؤجل لحين وصول ساعة فناء البشرية كلها إلى حين حلول يوم القيامة حيث يبعث الناس ليلقوا جزاء ماقدمت أيديهم إن خيرا فالجنة خالدين فيها أبدا .. وان شرا فالنار خالدين فيها أبدا ..

والواقع أن فكرة الاستمرار في البقاء أو الحلود ، والإيمان الكامل بها هو سرنماء الحياة وتطورها ورقيها ، فإن الإيمان بفكرة الفناء الكامل الذي لا امتداد له يجعل الوجود في الحياة ، والصراع من أجلها ، عبثا لا طائل من وراثه .. أما غير أصحاب الأديان من أبناء الفلسفات المادية المعاصرة فهم يقدمون مفهوما اجتماعيا للحياة يجعل للمجتمع ككل وجودا خالدا مستمرا يتحقق فيه النماء والتطور من جراء سعى أفراده وجهودهم ، فكأن الفرد يعيش من أجل الجماعة ومن أجل استمرارها ، يصارع ويبذل غاياته ، وهو في فناء جسده لايعني إلا تجدد خلايا المجتمع نحو الأحسن والأرقى ، ولا يعني إلا أن جزءا أدى دوره لصالح الكل . وترك موقف كل أمة من مشكلة الخلود طابعه على أدبها وفنها ، فبينها نجد النحت يبرز في مصر الفرعونية بروزا خالدا يظل عبر التاريخ شاهدًا على محاولة الإنسان المصرى القديم تخليد ملامحه ومميزاته الجسدية بكل الصور والألوان ، نجد الأساطير الهندية تدوركلها حول تحقير الحياة الدنيوية وتقديس الحيوانات والمناداه بالسلوك الأخلاق الذي يكفل بقاء أحسن في الحياة الجديدة ، ونجد أيضا

اليأس من الخلود الفردى الذي تقدمه الفلسفة اليونانية ينعكس على فنها ليجعل صراع الإنسان ضد القوى التي تحد من بقائه وتمنع خلوده هو الأصل في الدراما التي يسقط فيها البطل صريع معركة غير متكافئة القوى ، يسقط سقطة شريفة في صراعه من أجل السيطرة على وجوده وابقاء كيانه رغم عوامل الفناء القدرية التي تتغلب عليه في النهاية .. وترسم الملاحم اليونانية القديمة صورة للإنسان الأعلى ، الإنسان الباق الحالد مجسدا في الآلهة الاغريقية الذين ترسمهم الملاحم بملامح بشرية كاملة ، فهم يحبون ويكرهون وهم يتصارعون ويتحاربون ، وهم يرغبون ويرهبون .. ثم يقف الإنسان الفانى وجها لوجه أمامهم ، يحارب بعضهم ، ويتبع البعض الآخرين ، ويحاربه بعضهم ، بينا يؤيده البعض الآخر ، وهو إنما يحاول أن يحصل على تلك الميزة التي تميزهم عنه وهي الخلود ، ولكنه دائما يخفق ، ودائما ينتهي إلى الفشل رغم بطولته وقوته وجدارته من ناحية السلوك والمقومات ، بسبب فقده تلك الميزة التي تميز الآلهة عنه ، ميزة الخلود . ولكنه مهما عمر فعاش كما عاش أوديسيوس فنهايته هي النهاية المعروفة الفناء .. والواقع ان مانلمحه في الأوديسة من أحداث تدور بينه ـ أعنى أوديسيوس وبين الآلهة لتنبئ بنوع من التمرد على هذا القدر المحتوم، ومحاولة لاثبات عدم عدالته بالإنسان فبينا يستطيع أوديسيوس أن يفقأ عين الكيكلوبس ابن بوسيدون إله البحر رغم قوته الشنيعة بحيلته ومكره يبدو جليا أن المعركة بعد هذا ستدور بين أوديسيوس ــ وبوسيدون الذي ينصب له الشراك والمكائد للانتقام منه وقتله .. ولكن أوديسيوس 144

بفضل ذكائه وتأييد أثينا آلهة الحكمة يستطيع ان ينجو وأن يسترد قصره وامرأته .. وكأنما يدور تساؤل ضخم عن سرخلود الآلهة وفناء الإنسان رغم استطاعته الوقوف أمامهم فى مجال الصراع وتحدى ارادتهم والانتصار عليها لما له من قوة ومن ذكاء ومن حيلة ..

والواقع أن أدبنا العربى قد تحكمت فيه هذه الفكرة وسيطرت عليه سيطرة واضحة ، فالقصة العربية التي عرفها الشعب العربي قبل الإسلام كانت في غالب الأحيان إن لم يكن في كلها تدور حول معنى الحلود والبقاء ، ومعنى صراع الإنسان من أجل فهم سر فنائه ، ومحاولته لرسم مجالات تفوقه وأحقيته بالبقاء .. ثم محاولته لفلسفة مسألة الفناء المقررة في تفسير يتفق مع طبيعة الشعب العربي ونظرته إلى الحياة والوجود ..

ثم ماتلبث هذه القصص حين يأتى الإسلام - أن تتأثر بالنظرة الإسلامية ، وأن تخضع للتفسير الإسلامي الذي يجعل سلوك الإنسان في حياته هو الذي يحدد بعد الموت وحين البعث ، مجال خلوده الأبدى ، في الجنة أو في النار ..

ولماكانت كل القصص العربية التي ورثها الشعب العربي على مدى الأجيال وتتابعها قد رويت ودونت في عصور متأخرة تالية للإسلام ، فقد تلونت هذه القصص بالمعنى الإسلامي ، وقدم لها مؤلفوها ، ومعيدو صياغتها التفسيرات التي تتفق والروح الإسلامية وإن ظلت تحمل الطابع العربي، والنظرة العربية التي كانت هي جوهرها الأول قبل ثبوت العقيدة الإسلامية وسيطرة فلسفتها على مجالات الفكر والابداع.

والأدب العربي القصصى القديم ملى عبالشخصيات التي تمثل نظرة العربي إلى مشكلة الخلود والبقاء ، وهذه الشخصيات لم يتوقف تأثيرها الأدبي على ماكتب قبل الإسلام من قصص وإنما استمرت تظهر في صور وأشكال متعددة في الأدب الإسلامي العربي بعد ذلك .. وسواء ظهرت لتمثل نفس الفكرة التي كانت تمثلها في القصة العربية قبل الإسلام أو ظهرت بصورة أخرى مخالفة فإن معنى بقائها في حياة أدبنا العربي أن مامثلته من فكرة شيء خالد في نفوس الناس ، متجدد بتجددهم دائم بدوامهم ..

من هؤلاء الأبطال الذين تظهر فيهم نظرة العربى إلى فكرة الخلود والبقاء شخصيات ذى القرنين ، والحضر ، ولقان ، والجرهمي التائه ، وتبع الأوسط ، وشعر يرعش ، وقيس بن زهير ، ثم بعد ذلك عمرة ابن شداد وسيف بن ذى يزن .. وغيرهم عدد ضخم يشمل الأنبياء والملوك كسليان وداود وعيسي بن مريم ويشمل الأبطال العاديين كدريد ابن الصمه وجال الدين شيحه ثم بعض الأولياء في أدبنا المتعيى كالسيد البدوى مثلاً ..

وتعطى القصص كل هذه الشخصيات وغيرها قدرة على البقاء والاستمرار أكثر من غيرها من الشخصيات الأخرى ، ثم تعطى هذه الشخصيات التي تجعل الحصول على الخلود بالنسبة لهم أمرا يستحقونه للكاتهم وكفاحهم من أجل المثل العليا والدين في مختلف أشكاله ، ثم تقف منهم هذه القصيص موقفا من اثنين ..

فهي اما تمنحهم خلودا حقيقيا ، أو هي تمنحهم مايشبه الخلود

الحقيق ، أو هى تمنحهم عمرا ضخاكبيرا عريضا ينتهى بالموت محققا دائما فكرة الفناء الذى هو حق على كل إنسان مها طال عمره ... ولا يمكن أن نحدد حقيقة النظرة العربية الإسلامية إلى هذه الفكرة كما انعكست فى أدبنا القصصى إلا بعد أن نتناول هذه الشخصيات بالتحليل والدراسة لنفهم الصورة التى تظهر بها هذه الشخصيات ، والمعانى المشتركة التى تمثلها .. ونحن هنا نحاول تحليل شخصية هامة من الشخصيات التى مثلت هذه الفكرة فى أدبنا العربي .. هى شخصية لقان ..

ذلك ان لقان يظهر فى القصة العربية القديمة قبل الإسلام ، وذلك أن لقان شخصية قرآنية تحدث عنها القرآن وسميت إحدى سوره باسمه ، وذلك أن لقان عاش بعد هذا فى ضمير الشعب العربى الإسلامى صورة الحكمة والمعرفة ، وأطل بملامحه واسمه فى الشعر والنثر العربين . .

فمن هو لقان ...؟

هو الحكيم لقان بن ياعورا من أولاد أزر بن أخت أيوب أو خالته ، ويقول عنه الأستاذ محمد إسماعيل إبراهيم فى قاموس الألفاظ والإعلام القرآنية «أدرك لقان داود ملك إسرائيل وأخذ منه العلم ، وتنسب إليه حكم وأمثال تروى للعظة والاعتبار .. وجاءت أخباره فى الجاهلية وفى صدر الإسلام .. ولقب بالمعمر لطول عمره ، وقد ذكر القرآن الكريم وعظه لأبنه وهى مواعظ جديرة بأن تكون دستورا للإيمان والأخلاق الفاضلة ...»

وقد جاء نسبه هذا في تفسير الطبري وغيره من التفاسير إلا أن أول كتاب يذكر لنا لقهان وحكايته ونسبه فيما قدمته المكتبة العربية من الكتب المحققة القديمة ، هو كتاب أخبار ملوك اليمن لعبيد بن شريه الجرهمي ، والذي يعيد تأليفه وروايته في عصر متأخر ابن هشام رأوي سيرة ابن اسحق ..

ولقان في قصص عبيد بن شريه يختلف عن الصور التي يرسمها القرآن اختلافا بينا فهو أولا وقبل كل شيء معمر يصارع في سبيل البقاء والحياة ، وهو ثانيا من أبطال الجاهلية ، وهو ثالثا حكيم من حكماتهم يلجئون إليه للرأى ويهرعون إليه حين يلحق بهم أو يحزبهم أمر . .

وكتاب المعمرين لأبى حاتم السجستانى يجعل من لقإن تانى المعمرين في طول العمر ، أولهم الخضر الذي هو أطوّل الناس عمرا ، والذى يعيش فما يشبه الخلود . . أما لقان فهو يعيش حياة سبعة نسور ، والنسر يعيش عادة حوالى الثمانين عاما ، فيصبح عمر لقمان حوالى ٥٦٠ عاماً .. إلا أن القصص تختلف في هذا الرقم فهو في قصة ألف عام وأخرى ثلاثة آلاف عام ، وفي ثالثة خمسمائة عام .. ولقان من عاد البائدة ، بادوا لمخالفتهم لنبيهم هود إلا من آمن منهم ومن المؤمنين نجا هو .. وعاد كانوا يسكنون مابين عمان وحضرموت ، وقد أسسوا أقدم مدينة عرفها التاريخ ، وبنوا القصور الشامخة والمروج العظيمة ، وقد ظهرت آثار هذه المدينة في أكثر من عمل قصصى عربي قبل الإسلام .. وقد أشار القرآن الكريم إلى عاد في مواضع متعددة .. وأشار القرآن الكريم إلى غرورهم وكبرهم إذ قالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله . .

وقد هاجر هود وقومه إلى مكة ومعهم لقمان للصلاة لله استجلابا للمطر ولكنهم نسوا حين وصلوا إلى مكة ماجاءوا من أجله ، فدعا هود ربه فأرسل عليهم سحابة سوداء أبادتهم إلا المؤمنين ومنهم لقان . . ويروى كتاب عبيد بن شريه أعالا كثيرة للقان ، أما في ميدان البطولة أو في ميدان الحكمة فهو أول من حكم برجم الزاني والزانية وقطع يد السارق، في قصص مفصلة مليئة بالأحداث والوقائع . . ويعيش لقمان يكتسب مع الزمن المعرفة والخبرة ، ولكنه عند عبيد بن شريه يتتبع حياة نسوره بقلق واهتمام ، فهو يعتني بكل نسر عنايته بنفسه ويهتم به وباطعامه ، ويقف عبيد عند كل نسر منها يذكر كيف عثر عليه لقان ثم كيف عاش مع لقان ، ثم كيف مات النسر وما قال فيه لقمان من شعر، ويتضح في القطع الشعرية التي يضعها عبيد على لسان لقان تدرجا نحو اليأس والمرارة والخوف ، يزداد شدة من قطعة إلى قطعة حتى إذا ماوصلنا إلى القطعة السابعة وجدنا نغمة اليأس والمرارة تصل إلى قمتها ، بل تكاد القطعة الأخيرة التي يرثى بها النسر السابع ونفسه معا أن تكون صرخة عميقة الجذور تحمل كل معانى الأسى واليأس والحنق المليء بالمرارة ، وهذه القطع الشعرية التي يوردها عبيد على لسان لقان تحكى احساس رجل يموت سبع مرات ، عند موت كل نسر يحس أنه يقترب من الموت خطوة ، ويوقظه موت النسر لحظات ينتزعه فيها من الحياة ليريه النهاية المحتومة المقدرة ..

وأنت ترى لهذا البطل العربي الذي يعيش الأخطار ويخوضها ، وهذا الإنسان الذي تتجمع عنده من التجارب والحكم مايفوق مايتجمع لغيره ، ثم يؤمن بالله الذي دعا إليه هود بني عاد فينجيه الله مع من نجا من المؤمنين، أنت ترى له كيف أخافه اقتراب لحظة مفارقة الدنيا ، وكيف يودعها في أسى وألم حزينين .. وكيف يصدر في أساه وألمه عن إحساس إنساني عميق بالرغبة في البقاء .. فالإنسان لاترضيه البطولة ، ولاتقنعه الحكمة ، ولاتشبعه السنون الألف وإنما هو لا يريد بالبقاء الدائم والخلود المقيم بديلا ..

وحتى لقان الذى اجتمعت له الحكمة والشجاعة وطول العمر يضنيه الموت ويشقيه وتصوره القصة العربية وهو يرقب انطفاء جذور الحياة من النسر السابع « لبيد » ويتهاوى جناحاه فى احتضار الموت يدفعه لقان بيده ليطير ولكن عبثا يحاول ، فقد حان الحين ، وانتهى الأجل ومع انتهاء النسر « لبيد » ينتهى لقان ..

فصورة لقان فى الأدب القصصى قبل الإسلام هى صورة هذا الصراع المربين الفناء المقدر والإرادة الإنسانية المغلوبة فى محاولتها التشبث بالوجود وبالبقاء .. أما فى الإسلام ، فأول ظهور لقيان نراه فى القرآن الكريم إذ وردت سورة كاملة باسمه تقص وصايا لقان لابنه ... وهى وصايا أخلاقية ترسم صورة الإنسان الأمثل من حيث السلوك الاجتماعى والموقف الإنسانى .. فلقان فى القرآن حكيم ومرب ..

ولكن المفسرين يلتقطون هذه الاشارة لينسبوا إلى لقان مأثورات

حكيمة ضخمة ، حتى ليذكر وهب بن منبه أنه قرأ عشرة آلاف فصل من حكمة لقان .. بينا ترجع كتب الأمثال معظم ماتورده من أمثال إلى لقان وخاصة الميدانى ، بينا يورد الثعالبي فصلا من مجله لقان تكاد تحتوى على الكثير من العظات التي جاءت في سورة لقان ..

وجاء فى كتب التفسير أن لقان عرضت عليه النبوءة ففضل عليها الحكمة ، وأصبح وزيرا لداود الذى قال مرحى لقان لنا الألم ولك الحكمة ..

وهذه هى الصورة الإسلامية للقان ، رجل حكيم خبر الدنيا وفهم معانى السلوك الإنسانى وحدد معالم السلوك الصالح لإقامة مجتمع أسرى عام يقوم على أسس سليمة من الأخلاق الفاضلة .. ثم يظهر فى كتب التفسير فى صورة مكملة للصورة القرآنية ، فهو حكيم له من العظات ما يملأ المحلدات ويجعل منه معلمًا عربيًا من معالم الحكمة وسلامة التفكير ..

ثم تمر على هذه الصورة قرون قليلة لتجد صورة أخرى للقان فى أدبنا العربي ، إذ نجد لقان كمؤلف للأمثال والخرافات ويصبح لقان هو إيسوب العرب ..

ويقول برنارد هللر فى دائرة المعارف الإسلامية : بينها كان العرب الأقدمون يرون فى لقيان بطلا من أبطال الجاهلية ، ويقدمه القرآن كحكيم وواعظ ، ويقدمه المفسرون كوزير بل وكنبى فى بعض الأحيان ، يظهر لقيان فى الأدب الشرقى المتأخر فى صورة أخرى تماما

فهو مرة نجار وهو مرة راعى غنم وهو فى ثالثة عبد نوبى أو حبشى أو مصرى ، وكأنه نموذج منقول للصورة التى عرف بها الغرب «أيسوب » . .

والعرب القدماء لا يعرفون فى لقان كاتب خرافات ، ولكن هذه الصورة للقان تظهر فى القرون الوسطى إذ يطبع جوس ديرنبرج مخطوطة من الخرافات منسوبة للقان فى باريس تحوى ٤١ خرافة ، وقد كانت هذه الخرافات محل دراسات جامعية من مجموعة من المستشرقين منهم شوفين .. وقد استطاعوا أن يرجعوا الكثير منها إلى أصول ــ معروفة فى خرافات أيسوب ، مما دعا هلل إلى القول فى دائرة المعارف الإسلامية بأن هذه المجموعة عبارة عن ترجات عربية لبعض خرافات أيسوب المعروفة ..

والحكيم لقان يظهر فى كثير فى أمثالنا الشعبية كما يظهر فى بعض قصصنا الشعبى كمنبع للحكمة وفصل الخطاب إلا أن هذا كله يثبت أثر الصورة الأولى للقان ، فلقان تتبح له السنون الكثيرة التى عاشها أن يعرف الكثير وأن يفهم الكثير ثم أن يصدر أحكامه بحكم التجربة وممارسة الحياة فى أكثر من جيل ولأكثر من قرن .

فالعمر المديد يظهر فى الجاهلية والقصص القديم كمحاولة للمخلاص من أسر قيد الفناء الذى يقيد البشرية ، بينا هو فى الصورة الإسلامية التالية منبع للتجربة الخصبة التى تتيح المعرفة بالحياة ومعين للأحكام الصائبة ..

ومن الطبيعي أن يجد المترجمون العرب في حكم أيسوب

وخرافاته صورة للقيان فينسبون إلى الشخصية العربية ماجاء من صور الحكمة عند إيسوب ، فان الحكمة معطى إنسانى لا يرتبط بمكان ولا زمان ، وليس غريبا أن يخلد المترجمون لقيان فى القرون الوسطى بنسبة خرافات إيسوب إليه ، فنى هذا استجابة لما أورده المفسرون عن وجود مجلة لقيان الممتلئة بالحكم .. وفى هذه اتاحة لتقبل الشعب العربي للحكم المقدمة عن إيسوب بالباسها رداء عربيًا تبدو الحكمة طبيعة عندما تصدر منه ..

وهكذا ينتهى صراع لقمان من أجل الخلود إلى خلود حقيق فى ضمير أدبنا وكان النسر الثامن الذى لم يشهده جسد لقمان ولم يلكه بحواسه، هو الكلمة التى تعيش إلى الأبد والتى عرفها لقمان بقلبه وعقله ..

## الإنسكان العربى المبتدع

منذ مطلع النهضة الحديثة والإنسان العربي يحاول أن يجد نفسه وأن يعرف حقيقة مكانه من الحضارة الإنسانية التي ينظر إلى معطياتها الحديثة مبهورا خائفا مترددا ، والتي تنكر عليه على لسان أبنائها الذين تسنموا القمة بالثروة والمال، والعلم والقوة ، أي مكان في صفوف الصدارة فيها ، وكذلك في صفوف العاملين في بنائها وارساء كيانها الحالى المتضخم العظم ..

ونهضة العرب الحديثة سبقتها قرون من الظلام المقيت فصل بالفعل بين أبنائها وبين تحرك الإنسانية خطوة خطوة فى بناء الحضارة، ذلك أن الأمة العربية بل الشرق الأوسط كله انعزل فى ظلام الحكم العثانى ومعارك الماليك، عن المشاركة الفعلية فى أى تيار حضارى معاصر له .. ولذلك لم يكن غريبا أن يقف الإنسان العربي بعد أن انزاح عنه الكابوس العثانى الجاهل، وقفة المبهور أمام مايرى من تقدم علمى وحضارى، ومن ثراء فكرى وثقافى تعيشه الدنيا حوله دون أن يفهم هو كيف كان هذا ولا متى كان، فقد كان الإنسان العربي فى كهفه المظلم الكثيب يجتر القشور ويعيش على

الكفاف الثقافي مكتفيا بما عنده من سقط المتاع ، ممنوعا من ممارسة حرية الفكر المتطلعة إلى التطور أو التجريب ، فقد كان سلطان العسف والقوة يلتى عليه بأستار من الجهل والتخلف تحجب عنه كل رؤية وتمنعه من كل حركة في الطريق الصحيح ..

ونحن نشهد هذا الموقف المبهور المندهش من معطيات الحضارة الحديثة منذ اللحظة التي يلقي الإنسان العربي بظل العثمانيين بعيدا ، ومنذ اللحظة الأولى لاحتكاكه بالنور المشع حوله فى كل مكان. نشهد هذا الموقف عند الجبرتي في حوالي عام ١٨٠٠ ميلادية أثر انشاء الفرنسيين للمجمع العلمي المصرى الذي كان أول نافذة يطل منها إنساننا العربي على ماتم من منجزات علمية وحضارية وثقافية في العالم أثناء غيبته الطويلة وذلك عندما يقول الجبرتي في عجائب الآثار : « وعند توت الفلكي وتلامذته في مكانهم المختص بهم الآلات الفلكية الغريبة المتقنة الصنعة ، وآلات الارتفاعات البديعة العجيبة التركيب الغالية الثمن المصنوعة من الصفر المموه وهي تراكيب ببرايم مصنوعة محكمة ، كل آلة منها عدة قطع تركب مع بعضها البعض برباطات وبراريم لطيفة بحيث إذا ركبت صارت آلة كبيرة أخذت قدرا من الفراغ ، وبها نظارات وثقوب ينفذ منها إلى المرثى ـ وإذا انحل تركيبها وضعت في ظروف صغيرة .. وكذلك نظارات للنظر فى الكواكب وارصادها ومعرفة مقاديرها وأجرامها وارتفاعاتها واتصالاتها ومناظراتها .. وأنواع المنكابات والساعات التي تسير بثواني الدقائق الغريبة الشكل الغالية الثمن وغير ذلك ..». ووصف الجبرقى لأقسام المجمع المصرى الأول غريب ومسهب ، ولكنى اخترت هذه الفقرة بالذات لأنها دالة على حالة الدهشة والانبهار التى وقع فيها إنساننا العربى حين التتى لأول مرة بهذه المعطيات الآلية من معطيات الحضارة الحديثة ، فوقفته المتأنية فى وصف الميكروسكوب ووقفته الثانية أمام التليسكوب تعطينا صورة حقيقية لموقف مفكرى العصر وعلائه المنبهر المندهش من أبسط صور العلم والحضارة والصناعة فى الغرب المتحضر الأخذ فى النمو الحضارى بخطوات سريعة حثيثة ..

ونفس الموقف نجده بعد ذلك عند رفاعة الطهطاوى فى احتكاك من نوع آخر ذلك الاحتكاك الذى ينشأ من التقاء كل هذا التخلف ببؤرة النور الحضارى فى عصره ، أعنى باريس .. وينعكس هذا الموقف واضحا فى كتابه «تخليص الأبريز فى تلخيص باريز » الصادر عام ١٨٣٤ إذ يقف فيه وقفة الدهشة فكريا وحضاريا واجتماعيا وثقافيا ، ولكنها وقفة الضيق أيضا ، الضيق بهذه السنوات العديدة التى ضاعت من عمر إنساننا العربى فأجبرته على النظر إلى ماهو حق طبيعى له باعتباره إنسانا فعالا وقادرا ، نظرة العاجز المتخلف ..

يقول رفاعة في تخليص الأبريز مظهرا الفارق الاجتماعي بين مجتمعه والمجتمع المتحضر الجديد: «وحيث أن كثيرا مايقع السؤال من جميع الناس عن حالة النساء عند الافرنج كشفنا عن حالهن الغطاء.. وملخص ذلك أيضا أن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهن. بل منشأ ذلك التربية الجيدة

والخسيسة والتعود على محبة واحد دون غيره ، وعدم التشريك فى المحبة والالتئام بين الزوجين .. وقد جرب فى بلاد فرنسا أن العفة تستولى على قلوب النساء المنسوبات إلى المرتبة الوسطى من النساء دون نساء الأعيان والرعاع ، فنساء هاتين المرتبتين تقع عندهن الشبهة كثيرا ويتهمن فى الغالب » ..

وإذا كان الجبرتى قد وقف مبهورا أمام معطيات العلم فرفاعة هذا يكن يقف مبهورا أمام المعطيات الخلقية فى المجتمع الغربي .. فلم يكن التطور الحضارى مقصورا على العلوم وحدها ، وإنما شمل الأخلاق والعادات ، وشمل القيم الاجتماعية والفكرية أيضا ..

ومن هنا كانت وقفة أحمد فارس الشدياق في كتابه « الساق على الساق » أمام المجتمع الانجليزى في لندن ، أو المجتمع الفرنسي في باريس بالمقارنة بمجتمعات الشام أو مصر - تماثل وقفة رفاعة رافع في هذا اللقاء المباشر بين العالمين . . ولكن لقاء رفاعة لم يكن مقصورا على الصورة الاجتماعية وحدها ، وإنما ارتبط هذا اللقاء بأصول هذه الوقفة الاجتماعية وجذورها .

ويحكى رفاعة فى تخليص الأبريز فيقول: «وقد قرأت كثيرا من كتب الأدب فمنها مجموعة نويل ومنها عدة مواضع من ديوان فولتير وديوان راسين، وديوان روسبو خاصة مراسلاته الفارسية التي يعرف بها الفرق بين آداب الافرنج والعجم وهي أشبه بميزان بين الآداب الغربية والشرقية ..».

ويقول أيضا : « وقرأت أيضا مع مسيو شواليه جزأين من كتاب

يسمى «روح الشرائع» مؤلفة شهير بين الفرنساوية يقال له منتسكيو، وهو أشبه بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية .. ومبنى على التحسين والتقبيح العقليين ، ويلقب عندهم بابن خلدون الأفرنجي ، كما أن ابن خلدون يقال له عندهم منتسكيو الشرق .. أى منتسكيو الإسلام ..».

عند رفاعة إذن تحدد الموقف الجديد للمفكر الشرق ، وهو يلتق بنهم واضح بكل هذه المعطيات التى انفرد بها الغرب فى فترة التكهف التى أصيب بها إنساننا العربى . وجهد رفاعة العظيم فى بدء حركة الترجمة وتنظيمها ومتابعتها ، ثم جهده فى التأليف من كل مجال أمكنه أن يتناوله من هذا الحضم الهائل من العلوم والفنون الذى وجد نفسه يواجهه والذى يعرف أهمية كل نقطة فيه فى اعادة الدماء إلى الجسد الهامد ، هذا الجهد يعنى أن الاحساس بالتخلف هو سر موقف الانبهار عند الجبرتى وعند فارس الشدياق ، وهو نفسه سر الدعاوى الاصلاحية الرائعة التى بدأها رفاعة ومحمد عبده والأفغانى فى محاولة الاصلاحية الرائعة التى بدأها رفاعة ومحمد عبده والأفغانى فى محاولة جادة وسريعة للحاق بالركب المتقدم المتطور السريع الحركة ، والذى خلف الإنسان العربى عنه بل وطال تخلفه . ولكن هذه الدعاوى رغم جديتها وأصالتها اتخذت موقفا باعد بين إنسان العصر المتطلع ، وبين جديتها وأصالتها اتخذت موقفا باعد بين إنسان العصر المتطلع ، وبين هذه الظاهرة فى عدة ملامح هامة ..

أول هذه الملامح الاتجاه إلى الوطنية المحدودة فى مقابل الدعوة الإسلامية .. وقد ظهر هذا الاتجاه كرد فعل طبيعى لاحساس مفكر

العصر فى مطلع النهضة بما سببته له الدولة العثانية من تخلف وانعزال وتبعية ، وقد ارتبط هذا الاتجاه بما تركته الحملة الفرنسية فى مصر من أفكار ومبادئ عن معنى الوطنية والاحساس بالانتماء إلى الوطن ، كما ثبتته حملات عنيفة قامت بها الصحافة الموالية للإنجليز بعد الاحتلال البريطانى لفصل مصر عن بقية العالم الإسلامى بعامة والعربي بخاصة .. وخطورة هذا الاتجاه تتمثل فيا ينتج عنه من محاربة العربية الفصحى ومن دعاوى متتالية لاحياء العامية واستعالها لغة للكتابة والتأليف الأدبى ، وما نجم عن هذا من معارك ضارية بين أنصار العامية والفصحى ، واستمرت من مطلع النهضة واحتدمت على مدى سنواتها ، ومازلنا حتى الآن نعانى من بعض آثارها .

كما تتمثل خطورة هذا الاتجاه أيضا فى دعاوى التغريب التى ذهبت أولا إلى تقليد معطيات الحياة الغربية بصرف النظر عن ملاءمتها لظروف الحياة الجديدة التى يعيشها الإنسان العربى الجديد، ثم اتجهت أكثر إلى ربط حاضره بماضي الآخرين . .

وقد وضحت معالم هذا الاتجاه فى كتاب مستقبل الثقافة فى مصر للدكتور طه حسين إذ ذهب فيه فى صراحة إلى الدعوة إلى تقليد الغرب تقليدا كاملا فيقول: «إن سبل النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهى أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم اندادا. ولنكون لهم شركاء فى الحضارة، خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحب منها ومايكره، وما يحمد منها وما يعاب.. ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع.».

وكما قلنا تطور هذا الاتجاه إلى محاولة فصل الإنسان المصرى مثلا عن ماضيه العربى وعن ارتباطه بالإنسان العربى القديم فيقول الدكتور طه حسين فى نفس الكتاب: «العقل المصرى ليس عقلا شرقيا وقد نشأ هذا العقل المصرى متأثرا بالظروف الطبيعية والإنسانية التي أحاطت بمصر وعملت على تكوينها ، فإذا كان لنا أن نتلمس للعقل المصرى أسرة نقره فيها فهى أسرة الشعوب التي عاشت حول بحر الروم.».

وواضح من موقف الدكتور طه حسين هذا عمق الاتجاه الذى تمرد على ما أحدثه الحكم العثانى لمصر من تخلف فثار لا على الحكم العثانى أو الانتماء إلى الخلافة الإسلامية فقط ، وإنما امتدت ثورته لتشمل أفكار الارتباط العربى العقلى لمصر. فى محاولة لنزع مصر نهائيا من الارتباط بالتراث العربى كله . ويبدو اصرار الدكتور طه حسين والكثيرين من أبناء جيله على هذا الاتجاه فى قوله فى نفس الكتاب « العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل أن تأثر بشىء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط » .

وهذه النظرة الوطنية كانت تحمل فترة الوحدة الإسلامية المتمثلة في حكم الرجل المريض وحكم الماليك كل ما أصاب الإنسان العربي من تخلف، ومن خلال هذا تجاوزت في حكمها لتشمل اتهام الانتماء العربي كله، محاولة الصاق كل عيوب الحكم العثاني بالانتماء العربي نفسه. ولعل جملة الدكتور طه حسين في هذا الكتاب نفسه وهي الجملة التي أدت إلى احراق كتبه في دمشق تفسر هذه الظاهرة.

فيقول الدكتور طه حسين «إن التاريخ يحدثنا بأن رضاء مصر عن السلطان العربي بعد الفتح لم يبرأ من السخط ولم يخلص من المقاومة والثورة ، وبأنها لم تهنأ ولم تطمئن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة في ظل ابن طولون».

وفى إحدى مقالاته في جريدة كوكب الشرق عام ١٩٣٣ كتب الدكتور طه حسين يقول : « إن المصريين قد خضعوا لضروب من البغض وألوان من العدوان جاءتهم من الفرس واليونان وجاءتهم من العرب والترك والفرنسيين » فساوى الدكتور في هذه المقولة بين العرب وغيرهم ، وجعلهم مستعمرين يخضعون أهل مصركها أخضعوا غير أهل مصر لضروب من البغض وألوان من العدوان .. وقد أثارت هذه العبارة كما أثار كتاب مستقبل الثقافة في مصركما أثار من قبلها كتاب في الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين\_ ثائرة العالم العربي كله . ودارت معارك اشتركت فيهاكل الأقلام المعروفة في المنطقة في ذلك الحين .. ولكن تبقى القضية قائمة ، وهي وجود هذا الاتجاه الذي رأى طريق الخلاص في اغلاق كل الصفحات القديمة ، وتمزيق كل مايربط الحاضر بالماضي كله جملة وتفصيلا ، واتجاه إلى اعتبار الإنسان العربي المعاصر وليدا جديدا يتلمس انتماءاته حوله لا خلفه ، وينظر أمامه باصرار دون أن يحاول الارتكاز على نظرة جادة إلى الوراء. وهذه الظاهرة الهامة أدت إلى الظاهرة الثانية التي ترسم ثاني الملامح في تمرد إنسان العصر الحديث على تخلفه في مطلع سنوات النهضة ، وتبرز رد فعله الحاد أمام عجزه وانبهاره برؤى الحضارة الحديثة ومعطياتها ، ونحن نعنى هنا اتجاه المثقفين إلى الإيمان المطلق بأحكام المستشرقين ومقولاتهم عن الحضارة الإسلامية بعامة وعن التراث العربي بخاصة .. والواقع أن هذه الأحكام رغم أنها وليدة الدرس الجاد إلا أنها لم تخل مطلقا من أصداء قديمة للمعارك العربية مع الروم أو الصليبين ، كما أنها لم تخل من أصداء قديمة للإيمان باديان معادية أو الانتماء لشعوب تطلب لنفسها الغلبة والسيادة والتفوق .. ومن هنا كانت هذه الأحكام صاحبة موقف بالنسبة للحضارة الإسلامية بعامة وبالنسبة للإنسان العربي على وجه الخصوص ..

أما الحضارة الإسلامية فقد حدد فون جرثيباوم موقف عالم الاستشراق منها حين ذهب إلى أن دورها الأساسي كان نقل الحضارات القديمة إلى عصور النهضة ، سالبا اياها بهذا القول كل فضل فى الإبداع والخلق والاضافة . وترسب هذا القول عند الدارسين العرب لأنه يوافق إلى حد كبير الاتجاه الذي أخذته موجة التمرد وتبنته ، ولذلك نجد كل الدارسين بلا استثناء مؤمنين بهذه المسلمة ويأخذونها مأخذ القضية التي لاتناقش . إلى أن ثارت الأجيال التالية وبدأت في مناقشة كل شيء ، وأول الأشياء مسلات معوقة فيها شك كثير ..

وتقول الدكتورة سهير القلماوى وكذلك الدكتور محمد مكى فى الفصل الخاص بالأدب فى كتاب أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية : « يختلف عطاء العرب للنهضة الأوربية فى ميدان الشعر عنه

ف أى ميدان آخر نظرا إلى طبيعة المادة نفسها وإلى ظروفها ، ذلك أن الشعر العربي لم يكن كالفلسفة أو الطب نتاج حضارات سابقة حملها العرب بأمانة » وإلى هنا ونحن مع مسلمة جروثيباوم ، ولكن هذا الكتاب الصادر عام ١٩٧٠ لا يستطيع بعد كل المناقشات التي دارت حول هذه المسلمة إلا أن يضيف فى رفق قوله : «وأضافوا إليها فى أصالة ولعبوا فيها الدور الأخير والأساسى قبل أن يسلموها إلى عصر النهضة » .. وهذا الاحتراز شيء جديد ولاشك ، ولكنه كها قلت وليد اعادة النظر وليد الرؤية التي أصبحت أكثر وضوحا ودقة .. وفى الحقيقة فان فى مثل هذه العبارة الرد على جروثيباوم ، إذ أن هذا الدور هو الدور الطبيعى الذى تأخذه كل حضارة فى مسيرتها .

أما العقل العربي فقد وصمه المستشرق رينان بأنه عقل ينظر إلى الجزئيات ولايستطيع تمثل الكليات. وقد وجد هذا القول صداه أيضا عند الدارسين في مطلع النهضة حتى لنجد الدكتور أحمد أمين يقول في كتابه فجر الإسلام « لاحظ بعض المستشرقين أن طبيعة العقل العربي لاتنظر إلى الأشياء نظرة عامة شاملة وليس في استطاعتها ذلك » وهذا الموقف من العقلية العربية هو ماتحاول كل الدراسات في الأدب الشعبي العربي أن تنفيه ، وأن تثبت عكسه ، ولكنه على كل حال وافق هوى عند المتمردين على الانتماء الشمولي الذي أدى في ظل الدولة العثانية إلى كل هذا التخلف للإنسان العربي ..

هذان الاتجاهان الرئيسيان نجما من الاصطدام المباشر بالنهضة

الأوربية ، وأدى كلاهما إلى محاولة الخلاص من الانتماء العربي أو الإسلامي مرة ، وإلى محاولة التهوين من الحضارة الإسلامية والإنسان العربي مرة. أخرى ..

وهما كما ترى وليدا التمرد والثورة التي ولدت فكرة الوطنية المحلية أسوة بوطنيات أوربا المحلية ، ولكنها وليدا احساس دفين بأن الانتماء إلى التخلف لا ينجم عنه سوى التخلف ، وان قطع العلاقة بالماضي المتخلف هو الوسيلة الوحيدة للاندفاع الحضارى للحاق بالركب المتقدم .

وهذان الاتجاهان أحدثا رد فعل عارم مع بداية الارتباط بمعنى القومية العربية ، فظهرت نداءات مختلفة ترجع أصل حضارة الدنيا كلها للعرب ، وتثبت أصل كل الانجازات العلمية والحضارية إلى العلماء العرب ، كما بدأت دعوات إلى التمسك بالماضي القديم ، في مقابل دعوة التغريب ، وارتبطت دعوة الماضي هذه بالمعني الديني . وأخذت شكل الردة أو الرجعة عن كل محاولات اللحاق بالركب الحضاري المتطور. واثارت هذه الدعوة من المعارك في السنوات الأخيرة مثل ما أثارت الدعوات الأولى تماما ، ولم يخل ميدان الفكر من رافض أو متحمس لاحدى النظريتين حتى الآن ..

ولكن هذه المناقشات التي تبلورت عن الاتجاهات التي ظهرت منذ مطلع النهضة قد خلقت موضوعا هاما وخطيرا يحتاج إلى منهج واضح لدراسته، ونعني به موضوع موقف الإنسان العربي من الإبداع .. هل حقا هو مبدع كل الأشياء ، أو هل حقا هو عالة على

كل الأشياء .. إن الذهاب بالرأى إلى أحد الطرفين وقوف بالبحث وافتراء على الصدق والحقيقة ..

لقد كشفت الدراسات المعاصرة عن دور خطير للأديب العربي من الأدب الروائي العالمي ومنذ بحثنا عن «الرواية العربية» عام ١٩٥٩ وحتى بحث الدكتورة سهير القلاوي والدكتور محمود مكى الذي أشرنا إليه والصادر عام ١٩٧٠ ومرورا ببحوث الأستاذ محمود تيموز والأستاذ مفيد الشوباشي والدكتور عبد الحميد يونس والدكتور أحمد كال زكى والدكتور محمود ذهني ، والآراء في فن الرواية ، وأن هذه الأصالة لعبت دورا هاما ،وأصيلا في تكوين الفن الروائي العالمي تماما كما لعبت الأصالة اليونانية دورها في خلق فن المسرحية العالمي ..

وإذا كانت الدراسات قد أثبتت دورا هاما للعرب في علوم الكيمياء والهندسة والفلك والطب والفيزياء والبيطرة والعلوم البحرية والجغرافيا والفلسفة والتاريخ إلا أن هذه الدراسات إنما كانت تحاول جاهدة أن تعيد للعقل العربي احترامه عند أصحابه أولا .. إذ أن هذه تكاد عند النظرة الهادئة تكون تحصيل حاصل .. فالحضارة الإسلامية لعبت دوراً لاشك فيه في تطوير الحضارة البشرية ونقلها نقلة هامة في كل ميدان من الميادين ، وفي كل علم من العلوم التي تقوم عليها كل حضارة ..

وبالتالى فلها دورها الهام فى كل فن من الفنون التى ساهمت فى تكوين الضمير البشرى وخلق الوجدان الإنسانى العام ..

ولكن هذه الجهود كلها إنما كانت تحاول أن تعيد للعقل العربي مكانه واحترامه ، ذلك المكان الذي زلزله تماما الالتقاء المفاجئ لإنسان العصر الحديث العربى بمعطيات الحضارة الأوربية أثر عصور التخلف والتكهف الطويلة. وذلك الاحترام الذى ذهب به عند أصحابه بحثهم عن انتماء آخر ينجيهم من سبة الانتماء إلى شعب متخلف وإلى عقلية وصمها أعداؤها بالقصور لينالوا منها. فآمن أبناؤها بالتهمة ، وحاولوا التبرأ من العقلية نفسها ، وما تحمل من تهم ..

ولكن هذه المراحل من الرفض أو من التعصب ، كانت لازمة لخلق الاحياء العربي الجديد، وكانت لازمة لنعرف أننا إنما نطلق كلمة «عربي» في التراث على جاع ما قدمه أبناء الحضارة الإسلامية ، بكل موروثاتها الثقافية ، لتمتزج في جسم واحد متلاحم ، ليعطى العالم مايسمى باسم الحضارة الإسلامية أو الحضارة العربية .. فهي إسلامية لأنها وليدة الشعوب التي واجهت العالم متحدة باسم الإسلام ، وامتدت عبر قارات آسيا وأفريقيا لتدخل أوربا عن طريق الأندلس أو القرم أو جزر البحر الأبيض .. ثم لتمتد جنوبًا حتى الصين والهند وأواسط أفريقيًا وجزر الملايو وسومطرة .. وهي عربية لأن لغتها الأساسية كانت العربية ، لأن مكونيها الأول كانوا العرب ، ولأن العنصر البشرى الأول الذي ساعد على تكوينها كان هو العنصر العربي .. والواقع أن هذا يحدد لنا بوضوح سر المقولات التي أطلقها المستشرقون حول عقم الحضارة الإسلامية .

وكذلك حول قصور العقلية العربية ، فهم يعلمون أن العقلية الجوهرية المسئولة عن تكوين البناء الضخم للحضارة الإسلامية هي العقلية العربية ، التي يعتبر الدين الإسلامي دينا يوائمها بالدرجة الأولى ، ويتفق مع معطياتها الوجدانية والإنسانية . وهي كرسالة للبشر إنما تبشير باتجاه عربي في التفكير ، واتجاه عربي في الحكم على الأشياء ، واتجاه عربي في النظر إلى الكون في علاقته بالإله ، وفي علاقته بعضه وبعض .. فإن ساد هذا الدين كل هذه الشعوب فعني علاقته بعضه وبعض .. فإن ساد هذا الدين كل هذه الشعوب فعني العربي في الفكر والاحساس والعطاء ، فهي وان تعددت في أصولها العربي في الفكر والاحساس والعطاء ، فهي وان تعددت في أصولها بالحضارة الإسلامية ..

فعطاء الحضارة الإسلامية عطاء عربى بهذا المفهوم ـ وهو ـ أعنى هذا المفهوم ـ يحل بالنسبة للكثيرين من الدارسين والمفكرين والباحثين ، الكثير من المعضلات حول معنى القومية العربية . ومدى ارتباطها بالحضارة الإسلامية . والواقع أنه بالنسبة لعلوم الفلسفة وعلوم الدين وعلوم اللغة والأدب لم يجد الباحثون غضاضة من أن يسموا معطياتها باسم الفلسفة الإسلامية والعلوم الدينية الإسلامية .. ولكن فى علوم اللغة والأدب وقفت التسمية العربية ثابتة لاتريد أن تتغير على الرغم من أن هذه العلوم بالذات أسهم فيها تأليفا وجمعا ونقدا وتبويبا علماء ينتمون إلى كل المنطقة التي شملتها تسمية الحضارة الإسلامية . وعلى هذا أيضا فنحن لم نجد اليوم غضاضة أن

تنسب كل هذه العلوم للتسمية الإسلامية مرة أو للتسمية العربية مرة أخرى .

والواقع أن الدراسات الاثنولوجية والدراسات الانثروبولوجية الحديثة قد انتهت إلى ربط أصول هذه المنطقة الإسلامية الشاملة إلى منطقتين هما المنطقة الآرية والمنطقة السامية. وأولاهما تضم الهند وإيران وتركيا، وثانيهما تشمل الشعوب الوسيطة بين قارتي آسيا وأفريقيا ثم شعوب الشمال الافريق. وعلى الرغم من أن هذا التقسيم قائم على الإيمان بالافتراض الاسطورى لأولاد نوح: سام وحام ويافث. فيكون يافث هو الأب الاسطوري للمنطقة الأرية، ويكون أولاد سام وحام وهما أبناء المنطقة السامية أو السامية الحامية . إلا أن هذه الدراسات قد قامت على أصول من الدراسات اللغوية ، واتجهت إلى جعل تراث الشعوب الآرية متكاملا مع التراث الأوربي لتصبح شعوب المنطقة الثانية شعوبا من الدرجة الثانية لها تكوينها الحناص الأقل في الدرجة والأهمية من شعوب المنطقة الأولى .. وهذا التقسيم وإن جزأ شعوب الحضارة الإسلامية جزءين قديمين . إلا أنه لا يستطيع أن ينفي أن الإسلام وحد تمامًا من الناحية الفكرية والثقافية بين شعوب المنطقتين. وأن أساطير وحكايات ومعتقدات المنطقة الآرية دخلت سواء مؤثرة ـ كما يذهب هؤلاء الدارسون ـ أو مؤثرة متأثرة كما يقول المنطق الطبيعي للأشياء ، في البناء الضخم المكون للحضارة الإسلامية التي صهرت بواسطة الإسلام في بوتقة العقلية العربية .. وكان عطاؤها كلها شئنا أم لم نشأ لنا ميولنا وأغراضنا غيرالعلمية ، عطاء العقلية

العربية بالمعنى الذى ذهبنا إليه فى هذا الحديث ، وكان ابداعها فى ذلك الإطار الذى يمكن لنا أن نسميه مرة ابداع الحضارة الإسلامية ، وأن نسمية مرة أخرى بابداع الإنسان العربى .

## الفهسرس

| ٥   | الاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|-----|-------------------------------------------|
| ٧   | عالم الأدب الشعبي الزاخر العجيب           |
| ۲۷  | الحب والجمال                              |
| ٤١  | الحب بين الإنس والجن                      |
| 2 7 | الجن والملائكة                            |
| rr  | لغة الحيوان بين العلم والمأثورات العربية  |
| ٧٩  | الخيل بين الأسطورة والعلم                 |
| د ۹ | الغزالة الأم والآلة                       |
| 117 | التنين وحش الخيال الشعبي                  |
|     | الغول الإنسان الوحش                       |
|     | كليلة ودمنة تأليف لا ترجمة                |
|     | الفكاهة والمواقف الفكاهية في الأدب الشعبي |
| 197 | لقمان والخلود                             |
| 4.4 | الإنسان العربي المبدع                     |



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقمالإيداع : 41 / ٢٢ / 41 الترقيم الدولى : 4 - 1 4 · • - 4 4 · • 4 verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

إن الأدب الشعبى العربى يكشف لنا عن الدور البارز الذى قام به الإنسان العربى فى بناء الوجود الإنساني المتطور والمتحرر من إسار المعوقات التى حاولت أن تعوق تطوره عبر التاريخ .. وهو يضعه فى مكانه الطبيعى بين أبناء البشرية الذين أسهموا فى صناعة حضارتها.. والأدب الشعبى العربى مجموعة والأدب الشعبى العربى مجموعة من العطاءات القولية والفنية والفكرية والمجتمعية التى ورثتها

والأدب الشعبى العربى ليس ابن الجزيرة العربية وحدها ، وإن كانت

الشعوب.

أصلاً رئيسياً فيه. هو ابن المنطقة الإسلامية ، وكلها شاركت في صنعه، وحملت إليه كل معطياتها القديمة مع ما حملت إليه من وجودها البشرى ، وكيانها الجغراف ومعطياتها الثقافية والعلمية والاجتماعية الأخرى ...

وهذا الثراء الفذ يعكس بلا شك ثراء الشخصية العربية ، ويرسم أهمية دورها الحضارى فى بناء الإنسان ، ويهدم كل ما قيل على السنة المغرضين من المستشرقين ، وحول الشخصية العربية وحول فكرها ، وحول دورها الحضارى .

والأستاذ فاروق خورشيد من رواد الكتابة عن الأدب الشعبى، وله وجهة نظر يضعها بين صفحات كتابه الذى نقدمه هذا بعنوان «عالم الأدب الشعبى العجيب».

## © دارالشروقــــ

الشتاهيّ. ۱۱ شارع جواد حسّى ـ هانف : ۳۹۳۴۵۷۸ ـ ۳۹۳۴۸۱۴ ـ ۳۹۳۴۸۱۸ ـ ۲۱۷۲۱۳ ـ ۸۱۷۲۱۳ ـ ۸۱۷۲۱۳ ـ ۸۱۷۲۱۳ ـ ۲۱۷۲۱۳